﴿ رَبِّ آشرح لَى صدرى ويسِّر لَى أُمرى واحلُل عُقدة من لسانى يفقَهُوا قولى ﴾ [قرآن كريم]

# شفاء الصدور الحرجة بشرح القصيدة «المنفرجة»

بقسلم راجی عفو ربه الرءوف حسنیم محمد مخلوف مفتی الدیار المصریة سابقا، وعضو جماعة کبار العلماء

القصيدة مضبوطة

الطبعة الثانية

mis 1941 a - 1491. 7

مطبعة المدنى 1/4 شارع العباسية - القاهرة 机事件

الطجعة الثانية

المالحين راج المثوبة من رب العالمين عكة المكرمة

į

الحمد لله خالق كل شيء بقدرته ، قاهر كل شيء بعظمته ، مدبر جميع الكائنات محمّته ؛ مفرّج الكروب برحمته ، كاشف الخطوب برأفته (ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين ) ، والصلاة والسلام على نبي الرحمة . وهادى الأمة ، صاحب المقام المحمود . واللواء المعقود . والحوض المورود يوم الدين ، وعلى آله وأصحابه مصابيح الظلام ، وحماة الإسلام ، وقدوة الأنام ، وسيأثر التلبعين .

(وبعد) فهذه منظومة [المنفرجة ]المنسوبة إلى الإمام العارف بالله (أبي الفضل يوسف بن محمد بن يوسف التوزري الأصل التلمساني المعروف بابن النحوي) المتوفي سنة ١٠٥ هوقد كان فقيها يميل إلى الإجتهاد «على ماقاله العلامة أبو عبدالله محمد بن على التوزري المعروف بابن المصري» \_ أو إلى العارف بالله أبي عبدالله محمد بن أحمد بن إبراهيم الأندلسي القرشي المتوفي سنة ٩٥٥ ه بالقدس وقداً قام بحصر مدة وله كلمات وجهل في آداب المعاملات وطرائق أهل الرياضات «على ماقاله الإمام تاج الدين ابن السبكي في طبقاته \_مع نقله الأول عن ابن المصري» \_ ماقاله الإمام تاج الدين ابن السبكي في طبقاته \_مع نقله الأول عن ابن المصري» وهي فين المنظومات المباركة التي تستروح بها النفوس في طلب تفريج الكروب، وكشف الخطوب ، من علام الغيوب ، ولذا سماها التاج ابن السبكي [الفرج وكشف الخطوب ، من علام الغيوب ، ولذا سماها التاج ابن السبكي [الفرج بعد الشدة] وقال إنها مجربة لذلك ، ويستجاب بها الدعاء هنالك .

وكان يزددهافي الشدائد العلامة محمد بن زكريا الأنصارى والد شيخ الإسلام زكريا الأنصارى رحمهما الله .

وقد تضمنت من العقائدو الحقائق ، والفو أندو الدقائق ؛ والفر الدو الرقائق

ما به شرح الصدور ، وصفاءالقلوب ، وإرواء الغلة وشفاء العِلة ، وبلوغ المقاصد من الأحوال السنية ، والمقامات العلية .

ولذا عنى بها قديماً جها بذة العلماء والأدباء فحمّسها الإمام العلامة شاعر حماة على بن محمد بن عبدالله علاء الدين بن مليك الحموى . . ثم الدمشقى . . «ولد بحاة سنة أربعين وثما هائة ه واشتغل بالعلوم العربية والفقه الحنفي والأدب وبرع في الشعر الرفيع حتى لم يسكن له في عصره نظير في فنونه ، وله ديوان ومدائح نبوية ، وتوفي في شوال سنة سبع عشرة وتسعائة ه بدمشق» (كافي الكواكب السائرة بأعيان المائة العاشرة . لنجم الدين الغرى).

وشرحها كثيرون . منهم الإمامشيخ الاسلام أبو يحيى ذكريا الأنصارى السنيكي المصرى المتوفى سنة ست وعشرين وتسعائه ه . ثمر حما شرحا وافيا سماه [ الأضواء البهجة في إبراز دقائق المنفرجة ] . وعنى فيه ببيان مااشتملت عليه من الجازات والاستعارات البيانية والحسنات البديعية . . وفرغ منه . في ذي الحجة سنة إحدى وثمانين وثمانمائة ه .

ومنهم: العلامة عبد العزير بن عبد الله بن عبد العزيز الصوفى المكى شرحها شرحاً صوفيا بحتاً ، سماه [ المنعرجة في شرح المنفرجة ] .

\* \* \*

وقد كان لى عهد منذ الصبا بهذه المنظومة المعاركة. قبدا لى فى إبّان الشيخوخة أن أجدد العهد بها فقرأتها وطالعت هذين الشرحين، ثم عن لى أن أشرحها شرحاً لطيفاً ، مختصراً واضحاً لاتعرض فيه للمباحث البيانية ، ولاللمحسنات البديعية ، ولاللمعانى الاشارية ، مؤيّداً بالآيات القرآنية والأحاديث النبوية . رجاء آجتناء طالبيها ممارها من قطوف دانية ، وإرواء ظممهم من عين سلسبيل صافية . . فشرعت فيه مستهل ذى الحجة سنة أربع و عانين و ثلا عائة سلسبيل صافية . . فشرعت فيه مستهل ذى الحجة سنة أربع و عانين و ثلا عائة

وألف ه. وأتممت معظمه بالحرمين الشريفين في شهر المحرم مفتتح سنة خمس وثمانين وثلاثمائة وألف، ثم أكلته بالكويت والبحرين من إمارات الخليج العربي في شهر صفر سنة خمس وثمانين وثلاثمائة وألف، وذلك في فترات الفراغ من الشواغل، سائلا المولى عزوجل أن يقبله خالصا لوجهه الكريم. وينفع به النفع العظيم. وأن يمن علينا وعلى جميع المسلمين في جميع الأقطار بتفريج الكروب، وتبديد الخطوب. إنه على مايشاء قدير. نعم المولى نعم النصير مكا

E MARTINE TO THE STATE OF THE S

2:5

مسنين محمد مخلوف مفق الديار المصرية السابق وعضو جماعة كبار العلماء

# بسياندارهمارهم

قال الناظم رحمه الله — بعد البسملة والحمد لله والصلاة والسلام على سيد الأَّنام:

# ﴿ اشتدِّى أَزِمَةُ تَنْفَرِجِي فَدَ آذَنَ لَيْلُكُ بِالبَلَجِ ﴾

« الأزمة » الشدة ، وتجمع على أزم وإزم . كعنب . (تنفرجي ) تنكشني وتزولي (آذن ) أعلم ( البلج ) محركا الضياء والاشراق .

# اشتداد المحنة يؤذن بالفرج

استهل الناظم منظومته بمخاطبة الشدائد والمحن التي كثيراً ما يصاب بها العبد في الدنيا فتشق علميه ، و تضيق بها عليه نفسه ، و يشتد منها مضضه تنزيلا لها منزلة مَن هو أهل للخطاب. فقال: —

أيتها الأمة — آشتدى ماشئت في النكاية ، وآيلغى ماأردت في القسوة، فلن يستقر في قلب المؤمن الصادق يأس ولا قنوط من رو ح الله ورحمته قال تعالى ﴿ ولا تيأسوا من رو ح الله إلا القوم الكافرون ﴾ . ﴿ والذين كفروا بآيات الله ولقائه . أولئك يئسوا من رحمتى . وأولئك لهم عذاب أليم ﴾ . ﴿ لايسأم الانسان من دعاء النحير . وإن مسته الشر فيئوس قنوط ﴾ . ﴿ قل ياعبادى الذين أسرفوا على أنفسهم لاتقنطوا من رحمة الله ﴾ . ﴿ ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون ﴾ . ﴿ وإذا هم أذقنا الناس رحمة فرحوا بها وإن تصبهم سيئة بما قد مت أيديهم إذا هم يقنطون ﴾ .

ولن يتزلزل يقينه بأن ذلك من الابتلاء والامتحان من الله لعباده «وهو أعلم بأمرهم» ﴿ يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور ﴾.

وهو تمحيص وتصفية لقلوبهم ، وصهر وطهرة لنفوسهم . إذَّ الحميه الإيمان والرضا والصبر .

قال تعالى ﴿ وَلَهْ بِلُونَدُّكُم بِشَيءُ مِن الخوف والجوع و نقص من الأموال والأنفس والثمرات و بشر الصابرين ﴾ . ﴿ ولنبلونَكُم حتى نعلم المجاهدين منكم وألصابرين و نبلو أخباركم ﴾ ﴿ لتبلونَ في أموالكم وأنفسكم ﴾ ثم قال ﴿ وإن تصبروا و تتقوا فإن ذلك من عزم الأمور ﴾ وقال ﴿ أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمناوهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الدين ﴾ ﴿ أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأته مثل الذين خَلوا من قبلهم متى نصر الله أو الضراء وزُلولوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا لمعه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب ﴾ .

ولن يضعُفَ رجاؤه في الله إنه وهو اللطيف بعباده الرعوف الرجيم سيجعل بعد عسر يسرا، وبعد ضيق فرجا فيكشف الغمة ويفرِّج البكرية، ويجزل المثوبة على صدق اليةين وحسن الرجاء والظن به تعالى.

قال تعالى ﴿ فإن مع العُسِر يُسرا إن مع العسر يسر ﴾. وقال في التوبة على الثلاثة الذين تخلفوا عن غزوة تبوك ﴿ وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت ، وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا ألا ملجأ من الله إلا إليه . ثم تاب عليهم ليتوبوا . إن الله هو التواب الرحيم ﴾ . ﴿ حتى إذا استياس الرسل وظنوا أنهم قد كُذ بوا جاءه نصر نافنجي من نشاء ﴾ . ﴿ وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولى الحيد ﴾ . ﴿ وهو الذي ينزل الغيث من بعد الغم أمهة أعاسا يقشي طائفة منك ﴾ .

وقال في الأجزاب وقد جاءوا لغزو المدينة ﴿ عِالَمُ اللَّذِينَ آمِنُواْ أَنْ كُرُواْ

نعمه الله عليه إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحاً وجنوداً لم تروها. وكان الله بما تعملون بصيراً ﴾ . ﴿ ورداً الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيراً ﴾ . وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم « إن الفرج مع الكرب » .

فشدَّتك اينها الأزمة . مهما استحكمت يشيرةُ بانتهائك ، وقسوتك مهما طالت مُؤْذِنة بزوالك،وظلمة ليالك مهما أعتكرت .سيمحوهاضياء الصبح بعده .

وإذا كانت بدايتك \_ بتقديرُ الله \_ لمحنةً ، فنهايتُك \_ بلطفه تعالى \_ منحة . ولله تعالى الحمد والثناء في كل حال .

﴿ وظلامُ الليل له سُرُجُ حتى يغشّاهُ أَبُو السُّرُجِ ﴾ ( سُرُج ) كواكب كالمصابيح جمع سراج ( أبو السُرُج ) الشمس . قال تعالى ﴿ وجعلنا سراجا وهاجا ﴾ . ﴿ هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر توراً ﴾ .

# التدرج في كشف المحنة

ومن السنن الالهية غالبا في تفريج الشدائد القاسية ، وكشف المجن الغاشية التدرج في الألطاف ، وتخفيف وطأتها بشئء من الاتحاف ليأنس به المبتلى . وبفسح له باب الأمل والرجاء ، ثم يتم الله عليه النعمة فضلا منه ومينة فيقرج المكربة ويبدل العسر يسراً وهو اللطيف الخبير .

ألا ترى الليل الدامس إذا أعتكرت ظلمته ، واشتدت رهبته ، وعظمت

وحشته تُرى فى أعطافه نجوم السماء ، ترسل بصيصا من النور والضياء ، ويبزغ فيه القمر يسيرا ثم يكبَر تدريجيا حتى يصير بدرا منيراً ، فيخفف ذلك من ضراً أنه حتى يغشاه النهار بضيائه فتمحى ظامته : وتنقشع وحشته كأن لم تكن بالأمس.

قال تعالى ﴿ وآية ُ لَمْمُ اللَّيلُ نَسَاخَ مِنْهُ النَّهَارُ فَإِذَا هُمْ مَظَّلُمُونَ ، والشَّمْسُ . تجرى لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم ﴾ ﴿ فَحُونَا آية اللَّيلُ وجعلنا آية النَّهارُ مَبْصَرَة ﴾ ﴿ وهو الذي جعل اللَّيلُ والنَّهَارُ حِلْفُةٌ لَّمِنَ أَرَادُ أَنْ يَذَّكُرُ أُو أُرَادُ شَكُورًا ﴾ .

هذا \_ وقد يأتى الفرج وحِيًّا عجِلا دون تدرج . ولكل تقدير حكمة وتدبير ، من لدن الحكيم الخبير ﴿ وسحابُ الخير له مطر فإذا جاء الإبَّان يَجِي ﴾

( الإبان ) بكسر الهمزة وتشديد الباء الموحدة : الوقت والحين ( يجي ) أصله يجيء .

# للقدرات الإلهية أوقات محددة

نعم قد تطول المحنة ، ويتفاقم الخطب ، ويبطىء الفرج فيتسرب القلق والجزع بل شيء من اليأس والقنوط إلى النفس بحسكم البشرية . ولكن ذلك لا يلبث أن يزول من نفس المؤمن الصادق . ولا يستقر فيها لتحصّنه باليقين بأن لجميع المقدرات في العلم الإلمي أزلا أوقاتا مقدرة ، معلومة محددة لوجودها في عالم الأكوان . لا تتقدم عنها ولا تتأخر . ومنها تفريج الكروب . وكشف الخطوب . فإذا أراد الله تفريجها وكشفها . فإنما يقع ذلك في وقته المقدر المعلوم . ولله تعالى في ذلك حكم بليغة ، وأسرار عجيبة ، تعلو على مدارك البشر

ولله تعالى فى ذلك حكم بليغة ، وأسرار عجيبة ، تعلو على مدارك البشر ﴿ وما أو تيتم من العلم إلاً قليلا ﴾. ألم تو - أيها المبتلى - أن السحاب الذي يوسله الله بالخير والرحمة إلى البلد الميت لا يمطر فيه إلا في الوقت المحدد له ، فإذا حان الوقت نول الغيث وأخصب ، وأحيا الأرض بعد موات . قال تعالى ﴿ إِن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ﴾ أي في إباته من غير تقديم ولا تأخير في بلد لا يتجاوزه به ويمقدار تقتضيه الحكمة ، وقال تعالى ﴿ وهو الذي يرسل الرياح بُشراً بين يدى رحمته حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخر جنا به من كل المثرات ﴾ . ﴿ والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبن لا يخرج من السماء من جبال فيها من برك فيصيب به من يشاء ويصرفه عمن يشاء ﴾ . ﴿ ولكن ينزل بقدر ما يشاء ﴾ . وكل ذلك إنما يكون في الأوقات الحددة ﴿ ولكن ينزل بقدر ما يشاء ﴾ . وكل ذلك إنما يكون في الأوقات الحددة له أزلا بمقتضى الحدمة الزبانية .

قليس ثمة رئيت ولا عَجل. وإنما هو تقدير إللى وتحديد حكيم بالمكان والحال.

وكذاك الشأن في جميع المقدرات الإلهية . كارسال الرياح ، وطلوع الكواكب وغروبها ، وبعث الرسل ، وإنزال الكتب ، والإيجاد والإعدام وغير ذلك لا يقع شيء منها في الوجود إلا في وقته المعلوم المقدر له أزلا قال تعالى ﴿ قد جعل الله لكل شيء قدرا ﴾ ﴿ إنا كل شيء خلقناه بقدر ﴾ ﴿ وإن من شيء إلاعندنا خزائنه وما أنتزله إلا بقدر معلوم ﴾ ﴿ و خلق كل شيء فقد ره تقدير العزيز العلم ﴾ ﴿ ما تسبق من أمة أجانها وما يستأخرون ﴾ إلى غير ذلك من الآيات ، وفي الحديث «كل شيء بقدر حتى العجز والكيس ».

الأدب مع ربه ، قائما بحق العبودية له سبحانه ، وذلك بالتحقق بالأمور الآتية :

### الرضا بالقضاء

الأول – الرضا بالقضاء ، وهو درجتان أدناها – عدم السخط والا عتراض على حكم الله وتقديره حُلوا كان أو من ا ، وهذا لابد منه لتحقق الا يمان ، وأعلاها – الابتهاج والمسرة بالقضاء كيفها كان [ وسيأتى تملمه في شرح البيت الثالث عشر].

والرضا بالقضاء بدرجتيه مفتاح الفرج، وباب الله الأعظم، وأثره في القلب السكينة والطمأنينة والانشراح.

قال الله تعالى لموسى عليه السلام: يا ابن عبر ان رضاى فى رضاك بقضائى، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم « ذاق طعم الايمان من رضى بالله ربا » الحديث، ومن رضيه ربًا يرضى بحكمه وقضائه ولا يسخط عليه من حيث إنه مرّاده وإختياره تعالى.

### الصبر على البلاء

الشائى – الصبر على البلاء وهو تجرع مرازته من غير تعبيس وتقطيب ولا اشمئزاز وكراهية – أو هو سكون الخاطر فى حالتى المحنة والمنحة على السواء.

والصبر من الايمان بمنزلة الوأس من الجسد، وهو عنوان الفرج، وقدستل صلى الله عليه وسلم عن الإيمان. فقال ( الصبر والسماحة ). وقال تعالى في عداد

البارِّين. ﴿ والصابرين في البأساء والضرَّاء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون ﴾ . وقال ﴿ ولنجزينَّ الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانو المعملون ﴾ ﴿ إنما يوفَّى الصابرون أجرهم بغير حساب ﴾ ﴿ واصبر وما صبرك إلا بالله ﴾ ﴿ واصبر كم صبر أولوا العزم من الرسل ﴾ ﴿ واصبر لحم ربك ﴾ . ﴿ ولنصبرنَّ على ما آذيتمونا ﴾ ﴿ والله يحب الصابرين ﴾ . ﴿ وإن الله مع الصابرين ﴾ .

وفى صحيح مسلم « عجباً لأمر المؤمن. إن أمره كله له خير ، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن . إن أصابته مراء شكر ، فكان خيرا له ، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيراً له » .

### حسن الظن بالله

الثالث حسن الظن بالله. والرجاء فيما عنده من الخير الذي لآينفد، والرحمة التي وسعت كل شيء، وفي الحديث القدسي. يقول الله تعالى «أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء».

وضده سوء الظن بالله . وقد قال تعالى فى المنافقين ، ﴿ وظننتُم ظنَّ السَّوء وكنتم قوما بُورا ﴾ . وفى المشركين ﴿ وذلكم ظنكم الذى ظننتم بربكم آرداكم فأصبحتم من الخاسرين ﴾ . وفيهم وفى المنافقين ﴿ الظانين بالله ظنَّ السَّوء عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم وأعدَّ لهم جهنم وساءت مصيرا ﴾ .

### التسليم لله تعالى

الرابع - النسليم لله تعالى . وهو الاستسلام والخضوع لحسكه تعالى وقضائه وهو مظهر صدق العبودية . قال تعالى ﴿ وَمِن يُسلم وَجِهِهُ إِلَى الله وهو محسن فقد استسك بالعروة الوثقى ﴾ . ﴿ بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره

عند ربه ولاخوف عليهم ولاهم يحزنون ﴾ . ﴿وَمَن أَحَسَنَ دَيْنَا يُمْنَ أَسَلَمُ وَجَهِهُ لَهُ وَهُ وَهُ اللَّهُ تَعَالَى مَطْيَعًا .

### الالتجاء إلى الله

الحامس \_ الالتجاء إلى الله . والركون إليه والتوكل عليه في كشف الغمة . وهو اعتصام بالله واكتفاء به عما سواه . قال تعالى ﴿ واعتصموا بالله هو مولاكم ﴾ . ﴿ وكنى بالله وكيلا ﴾ . ﴿ عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون ﴾ ﴿ ومن يتوكل على الله فهو حسبه ﴾ . ﴿ إن الله يحب المتوكلين ﴾ .

#### \* \* \*

فمن رضى بالقضاء ، وصبر على القلاء ، وأحسن الظن بالله ، وأسلم وجهه إلى الله ، والتجأ فى ضرائه إلى الله ، واستجار به ودعاه \_ كشف عنه السوء بفضله ولطفه وحباه . وهو أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين . لاير دسائلا . ولايخيب آملا ﴿ وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا رادً لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحم ﴾ .

#### 紫 崇 馨

ومَن غالب الشدائد والحن بما بيّناه فاز لا محالة بإحدى الحسنيين • إما الظفر بالمطلوب ، وإما الأجر والاحسان إذا فاته المرغوب • فيثيبه الله تعالى ويكفرذنوبه . ويعوضه عما فاته بمثله أو بخير منه • في العاجلة أوالآجلة ﴿ ولأجر الآخرة أكبر لوكانوا يعلمون ﴾ . ﴿ وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا﴾ .

وإذا أيقن المبتلَى بذلك اطمأن قلبه ، وانشر حصدره ، وسكن جأشه ، ولم

يبق في نفسه موضع لذلك القاق والجزع. ولا لشيء من تلك المحواطر النفسية

والوساوس الشيطانية ﴿ وإِما يَنزَّ عَنَّكُ مِن الشيطانُ نزْ غُ فَاسْتَعَذَ بِاللهُ إِنهُ سَمِيعِ عَلَيمِ إِن الذِينَ اتَّقُوا إِذَا مسهم طائف مِن الشيطانُ تَذَكِّرُوا فَإِذَاهُم مِيصرُونَ ﴾ في

وفى الحديث « ما يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة فى نفسه وولده وماله حتى . يلقى الله يما عليه خطيئة » وذلك إذا تحقق بما قدمناه من الأمور.

وأى جزاء وإحسان أعظم من هذا؟؟.

\* \* \*

على أنه لا جدوى للقلق والجزع بل ها شر وضر ، وعناه وشقاه ، وقد يكون محنة أخرى أفدح مما هو فيه إذا شابتهما شائبة الاعتراض على القدر والتبرم به ، وتلك البلية العظمى والعياذ بالله تعالى فإن الرضا بالقدر من أركان الايمان كافي الصحيحين ، وفي مسند الامام أحمد « لا يؤمن المرء ختى يؤمن بالقدر خيره وشره ».

\* \* \*

ولتعلم \_ أيها العبد \_ أنه لن يغلب عسر يسرين ، وأن رحمة الله قريب من المحسنين ، وأن الله مع الصابرين ، وأن الفوائد قد تركمن في الشدائد قال تعالى ﴿ وعسى أن تحبوا شيئًا وهو شير لركم والله يعلم وأنتم لا تعلمون ﴾ وقال ﴿ وعسى أن ترهوا شيئًا ويجعل الله فيه خيرا كثيراً ﴾ أى في الدنيا أو في الآخرة .

\* \* \*

توقَّع صنع ربك سوف يأقى بما تهواه من فرَّج قريب ولا تيأس إذا ما ناب خطْبُ فكم في الغيب من من من عجيب

وقال الإمام الشافعي رضي الله عنه:

مولَرَبُّ حادثة يضيق بها الفتى ذرعاً وعند الله فيها المخرجُ ضاقت فلما استعكمت حلقاتها فرُجت وكنت أظنها لا تُفرجُ . . . . دفع شبهة

ولا يذهبن إلى الوهم أنا نويد بما قدمنا أن المسلم إذا أصابه مرض يرضى ويصبر ويستسلم فيدع الدواء والتداوى .

وإذا اعتدى معتد على نفسه أو ولده أو ماله أو أهله أو على أيَّة حرمة من حرماته يرضى ويصير ويستسلم فلا يخاصمه ويدافعه بكل مافى الإمكان مين وسائل الدفاع المشروعة.

وإذا هجم عدو على أرض الوطن يرضى ويصبر ويستسلم فلا محاربه ويسترد الحق المسلوب بكل قوة .

وكيف نريد شيئاً من هذا وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم تداوى من مرضه وأمر بالتداوى فإنه تعالى كا خلق الداء خلق الدواء ، وأن الله تعالى شرع الحدود والأحكام والتقاضى لحفظ الحقوق ورد المظالم وردع الظالم، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن من قتل دون ماله فهو شهيد ومن قتل دون عرضه فهو شهيد ومن قتل دون دمه فهو شهيد ، وشرع الله الجهاد للدفاع عن الإسلام وأهله ، وحرماته وأوطانه .

وإنما تريد أنه إذا نابته نائبة و نزلت به جائحة عليه أن ينزع من قلبه السخط على قضاء الله وقدره، والتبرم بأمره وحكمه ، والياس من رحمة الله و فرجه و يملأ قلبه إيمانا بالله و رضا بقضائه ، وصبرا على بلائه و يأخذ في أسباب كشفها إذا كانت النائبة مما يستطاع دفعها متو كلا في ذلك على الله تعالى معتمداً عليه في كشفها ، وقد علم أن التوكل لا ينافي الأخذ بالأسباب وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « اعقلها و توكل » جو ابا لمن قال أتوكل فلا أعقلها ، وأن الله

تعالى كا شرع المستبات شَرَع الأسبّاب وأمر بالجرى على سننه في الخلق ، فاعرف ذلك واعمل به والله الموفق وللمين .

﴿ وَفُوائِدُ مُولَانًا كُمِّلُ لِسُرُوحِ الْأَنفُسُ وَالمَنْهَجِ إِلْمُنفُسُ وَالمَنْهَجِ وَلَانَا الْمُرَجِ الْمُنفُسُ وَالمَنْهَ وَلَمُا أَرْجَ الْمُرْجِ الْمُرْمِ الْمُرْجِ الْمُرْبِعُ الْمُرْجِ الْمُرْمِ الْمُرْجِ الْمُرْمِ الْمُرْجِ الْمُرْجِ الْمُرْمِ الْمُرْم

(فوائد) جمع فائدة وهي ما ينتفع به عاجلاً أو آجلا، والمراد نعمه تعالى (جمل) جمع جملة وهي جماعة الشيء والمراد أنها كثيرة عظيمة (لسروح الأنفس) السروح: إخراج الماشية بالغداة إلى المرعى ضد الرواح قال تعالى ﴿ و لَكُمْ فَيها جمال حين تريجون وين تسرحون ﴾ والسارحة الماشية تسرح بالغداة إلى المرعى والإضافة فيه من إضافة الصفة إلى الموصوف أى الأنفس السارحة وهو متعلق بفوائد (المهج) الأرواح جمع مهجة (ولها) أى للفوائد المذكورة (أرج) بالتحريك هو توهج ريح الطيب (محيى أبدا) للأنفس والمهج (محيا) مفعل من الحياة أى مكان أو زمان (ذاك الأرج).

لما بين الناظم أن المحنة تؤذن بالمنحة ، وأن عاقبتها خير و نعمة \_ إذا تحقق العبد بما تقدم من الأمور \_ أشار رحمه الله إلى ما يأتى :

# نعم الله لأنحصى

فأشار أولا \_ إلى أن نعم الله وعطاياه كثيرة وافرة ، وخزائن فضله عالم كثيرة وافرة ، وخزائن فضله عالم كثيرة وافرة ، وخزائن فضله عالم الا يحصى منها راخرة عامرة ، لا تنقص ولا تنفد على دوام الإنعام وتوالى الإحسان قال تعالى: ﴿ وما بكم من نعمة فمن الله ﴾ ، ﴿ وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة ﴾ ، ﴿ وما عندكم ينفد وما عند الله باق ﴾ .

# النعم هبات رحمانية للساعين إليها

وأشاو ثانيا \_ إلى أنهذه النقم الجمة هيات رحمانية لذوى الأنفس الزاكية من العباد المؤمنين الساعين لما ينفعهم في دينهم ودنياهم بجد وعزم ويقين -

وأما ما يجريه الله تعالى من نعمه على عباده الجاحدين فهو استدراج و إملاخ ليزدادوا إنما ولهم عذاب مهين ، وهو متاع فى الدنيا قليل تُمَمَّأُواهم جهنم و بئس المهاد ، وهو فى الدنيا مسرة وجاه وهناء ، وفى الأخرى عناء وشقاء و بلاء تـ

قال تعالى ﴿ سنستدرجهم من حيث لايعامون وأملى لهم إن كيدى متين ﴾ ﴿ فأمليت للذين كفروا ثم أخذتهم فكيف كان عقاب ﴾ ﴿ فُهِّل الكافرين أمهلهم رُويدا ﴾.

وكذلك العصاة والفساق والظلمة 'يستدرجون بالنعم ويمهلون بالعذاب والبلاء إما لآخرة أمرهم أو ليوم تشخص فيه الأبصار ويؤخذ فيه بالنواصي والأقدام ، وفي الحديث « إن الله يملى للظالم فإذا أخذه لم يفلته \_ ثم تلا \_ وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد».

للنعم والعطايا نفحات زاكية

وأشار ثالثاً إلى أن لهذه النعم والعطايا الإلهية والوفيرة التي ينعم الله بهاعلى عباده المؤمنين نفحات طيبة زاكية ، يطهّر بها أنفسهم من العوائق، وينقذهم بها من البوائق ليحيوا حياة طيبه سرمدية في دار النعيم ﴿ وَلَنَعْمَ دَارِ الْمُتَقِينَ ﴾ .

وأشار رابعاً إلى أنه إذا كان الأمر كذلك فاحرص \_ أيها العبد المؤمن \_ على أن تتعرض لهذه النفحات ، وتتهيأ لفيض هذه المعات . باسطاً يد الرجاء والافتقار لهذه الامدادات ، واقصدها بالطلب ، واسع إليها برجاء وحسن ظن بالله وأدب ، لتنال من فيضها سعادة الآخر والأولى .

# ﴿ فَلَرَّ بَتَمَا فَاضَ المحياً يبحور الموج من اللَّجَج ﴾

(ربتما) لغة في ربما وهي تفيد التكثير هذا بقرينة المقام (فاض) كثر (الحيا) محيا ذاك الأرج. وإسناد الفيض إليه مجاز والمراد فيض الأرج في محياه ومظانه (الموج) ما ارتبع من الماء فوق الماء (اللجج) معظم الماءأو معظم البحر قال تعالى ﴿ في محر لجيّ ﴾.

### التعرض للنفحات سبب فيضها على العبد

أى فإذا امتثلت ما أوضحناه ، وسلكت الطريق الذى رسمناه فتعرضت النفحات والهبات الرحمانية راضياً . صابراً . راجياً . مسلماً وجهك إلى الله . متوكلا عليه كما هو شأن المتقين فإنه يغمرك غزير فيضها ويعمك سابغ فضلها البالغ فى كثرته وعظمه مبلغ البحور الزاخرة ، ذات الأمواج المتلاطمة واللجج المتعاظمة.

ومن ذلك تفريج الكربة وإزالة العسرة قال تعالى ﴿ وَمَن يَتَى الله بِحَمْلُهُ عَرَجًا وَيُرْزَقُهُ مِن حَيْثُ لا يُحَسِّبُ . ﴿ وَلُوأَن أَهْلِ القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ﴾ . ﴿ إِن المتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أثرابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كِذَّاباً جزاء من ربك عطاء حساباً ﴾ ﴿ إِن المتقين في مقام أمين في جنات وعيون) ( واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين).

فذُورُ سَعة وذُرُو حَرَج فإلى دَرَك وَعَلَى دَرَج ليست في المشي على عِوج ﴾

﴿ وَالْحُلْقُ جَيْمًا فِي يَدُهُ وَنُزُولُهُ مِنْ وَطُلُوعُهُمُ وَمَعَايِشُهُمْ ۚ وَعُواقَبُهُ مِنْ (سعة) بفتح أوله : يسار (حرج) بالتحريك : ضيق وإعسار (درك) عالتحريك أقصى قعر الشيء وجمعه أدراك ودركات (درج) جمع درجة وهي المرقاة ، والدركات في النار والدرجات في الجنة (المعايش) جمع معيشة وهي الحياة والمراد ما يعاش به في الدنيا (العواقب) السعادة والشقاوة في الآخرة (عوج) كعنب ضد الاستقامة .

### السلطان الإلمي

ثم أيد الناظم ما تقدم بالاشارة إلى كال إحاطة علمه تعالى ، وعظيم قدرته وبالغ حكمته . في كُلُّ أقضيته فقال : إن جميع الخلائق في قبضة قدَّرْته تعالى و تحت قهره وساطانه ﴿وهوالقاهرفوق عباده وهوالحكم الخبير ﴾ خلقها بيده ، ودبزها بحكمته وقضى فيها بإرادته ، و لا يخرج شيء منها عن أمره ﴿ أَلاَّ لَهُ الْحَاقِ وَالْأُمْرِ تَجَارِكُ الله رَبِ العالمين ﴾. ﴿ إِن رَبِكُ فَعَالَ لَمَا يُرِيدُ ﴾ . ﴿ لا يُسأل عما يفعل وهم يسألون ﴾ يعطى ويمنع ، ويرفع ويضع ، ويعز ويذل ، ويبسط الرزق لمن يشاء ويقدر ، ويمرض ويشفي ، ويسمد ويشقي ، ويثيب ويعاقب ﴿وماربك بِظَلام للعبيد ﴾ ، ﴿ فريق في الجنة وفريق في السعير ﴾ ﴿ فريقاً هدى وفريقاً حق عليهم الضلالة إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله و محسّبون أنهم مهتدون ﴾ ﴿ ولوشاء ربك لجمل الناس أمة واحدة ولا يزااون مختلفين إلا من رجم ربك ﴿ و كل شيء عنده بمقدار عالمالغيب والشهادة الكبير المتعال موزون بالعدل، مقدًّر بالحكمة ، جار على السنن المستقيم والنهج القويم لاعوج فيه ولا ا تلال ﴿ مَا تَرَى فَى خَلَقَ الرَّحَمٰنَ مِن تَفَاوِتُ فَارْجِعِ الْبُصِرِ هُلَّ تَرَى مِن فَطُورٍ ﴾ ﴿ الذي أحسن كل شيء خلَّقه ﴾ ﴿ وكان أمر الله قدرا مقدورا ﴾ ﴿ ذلك تقدير العزيز العلم ﴾

فعلى العبد الشكر على السراء ، والصبر على الضراء ، والرضا بالقضاء ، والتسليم والالتجاء ، في كل أمر لزب الأرض والسماء ، وأن يدوم بين الخوف والرجاء و يخلص له تعالى العبادة والدعاء وهو سبحانه ولى الأتقياء الأصفياء .

# ﴿ حِكَمْ نُسِجَتْ بيدٍ حَكَمَتْ مُ انتسجَتْ بالمُنْتَسَجِ ﴾

(حكم) خبر لمبتدأ محذوف أى تلك المقدرات حكم وصواب (نسجت)، ألحمت بالبناء للمفعول والفاعل هو الله تعالى كما يشير إليه قوله (بيد حكمت) أى قضت بها أو بذلك النسج، والنسيج الالحام بين السدّى واللحمة (ثم انتسجت) أى فانتسجت والتحمت. مطاوع نسجت نحو كسر فانكسر (بالمنتسج) بفتح السين وهو في الأصل الثوب المنسوج، والمراد هناكا قال شيخ الإسلام العبد المقضى عليه بتلك المقدرات.

# اقتران التقدير الإلهي بالحكمة

إذا علمت ماسبق فاعلم أن جميع المقدرات الإلهية من نحو ماذكرنا من السعة والضيق ، والسعادة والشقاوة ، والمعايش الدنيوية والعواقب الأخروية لاتصدر عن البارىء عزّ شأنه إلا لحريم تقتضيها وتترتب عليها فكلها حكم وصواب وسداد قضى بها الحركم العليم أزلا وأجراها على العباد فيما لايزال وافقت أغراضهم أم لا.

ولاريب أن هذه المقدرات جميعها مستوية من حيث كمالها وحقيتها في فالتها وابتناؤها على العدل والحكمة وذلك لثبوت الكمال المطلق له سبحانه في ذاته وصفاته وأفعاله الذي يقتضى أن لا يصدر عنه تعالى إلا ماهو كمال وحق وعدل وحكمة (وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين) (ربسا ماخلقت هذا باطلا سبحانك) ، (وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما

ماطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار ﴾.

وأماحديث تعلقها بالعباد وتأثرهم بها وتفاوتهم فيها فهي متفاوتة بحسب تفاوت أحوالهم وشئونهم .

وأشار الناظم بقوله (حكم نسجت بالمنتسج) إلى شدة تعلق هذه المقدرات بالعباد المقضى عليهم بها وأنه لا انفكاك لهم عنها ولا لها عنهم وأنه لاقوام الشئونهم المعاشية والمعادية إلا بها ، كما أنه لا انفكاك للسدى عن اللحمة ولا للحمة عن السدى في الثوب المنسوج ولا قوام له إلا بهما معا.

فليس شيء من هـذه الشئون إلا بقضاء وتقدير وحكمة وتدبير من الحكيم الخبير .

\* \* \*

وظاهر أن الرضا بالمقدر مع كونه واجياً من حيث صدوره عن المدبر
الحكيم لايمنع الدعاء بكشف البلاء والضراء فقد يكون الكشف معلقاً عليه.
ومما ورد في باب الدعاء أنه ينفع مما نزل ومما لم ينزل ، وأنه « لايرد القضاء إلا الدعاء » وقد أمر الله تعالى به فقال : ﴿ آدعونى أستجب لكم ﴾ ووعد بالإجابة فقال ﴿ أجيب دعوة الداع إذا دعان ﴾ ودعا الرسول صلى الله عليه وسلم وبه دعوات بليفات في الشدة تفوق الحصر .

﴿ فَإِذَا اقتصدَتُ ثُمُ انْمِرَجَتُ فَبِمِقَتَصِدُ و بِمُنْعِرِج ﴾ (اقتصدت) اعتدلت من القصد وهو العدل بمعنى التوسط (انعرجت) مات عن القصد والضمير فيها للمقدرات الإلهية المذكورة قبله (فبمقتصد ويمنعرج) يجوز ضبطهما بفتح الصاد والراء ، والباء للظرفية أى فاقتصادها وأنعراجها واقعان بموضع الاقتصاد وبموضع الانغراج المناسبين لهما ، وضبطهما

شيخ الإسلام بالكسر، والمراد بهما العبد القضى عليه مهذه المقدرات منه والباء فيهما للملابسة أى فاقتصادها وانعراجها متعلقان بالعبد لمناسبة حاله لها مه والمآل في الضبطين متقارب.

# تنوع المقدرات الإلهية

أى فإذا علمت ماقدمناه فاعلم أن المقدرات الإلهية مع كوبها كلمها في الواقع صواباً وسداداً في كل أمر وحال فإن الحكمة الربانية تقتضى التناسب التام بينها وبين مواضعها ومتعلقاتها ، والمواضع في الجملة لاتخرج عن وسط وطرفين فني المواضع التي يناسبها الاعتدال والتوسط تكون المقدرات (مقتصدة) أي متوسطة وفي المواضع التي يناسبها الاكتمال تكون (مكتملة) فوق المتوسطة وفي المواضع التي يناسبها الاكتمال تكون (منعرجة) دون المتوسطة وفي المواضع التي يناسبها الميل عن القصد تكون (منعرجة) دون المتوسطة .

فلكل موضع تقدير ولكل تقدير حكمة وتدبير والله بكل شيء محيط مه ومن ذلك التقدير في الأرزاق فإنه بالسعة لفريق ، وبالضيق على فريق كما قال تعالى ﴿ يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر ﴾ وذلك لأن الحكمه تقتضي السعة في الموضع الذي لا يصلح فيه الضيق، والضبق في الموضع الذي لا تصلح فيه السعة قال تعالى ﴿ ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقد و مايشاء إنه بعباده خبير بصير ﴾.

بل لكل من السمة والضيق درجات ومراتب فقد تقضى الحكمة في السعة البسط الكثير على عبد، والوسط على آخر، والأدنى على ثالث. وكذلك الشأن في درجات الضيق ومر تبه.

والحاصل أن المقدرات الإلهية حكيمة في ذالهما، وفي مواضعها وتعلقاتها المحكوم عليهم بهافي كل شأن و حال فعلى العبد أن يكون على يقين من ذلك وأن الم

يسلم الأمركله لمن له الأمر والتدبير تسليم رضا وإذعان وقبول وإن جهل الحكمة أو لم يوافق القدر غرضة وهواه .

# ﴿ شهدَتْ بعجائبها حُجج قاءت بالأمر على حجج ﴾

( بعجائبها ) أى المقدرات ( حجج ) بضم ففتح : أدلة و بر اهين (حجج )، عكسر ففتح : سنين .

#### \* \* \*

# دلالة عجائب المقدرات على الوحدانية

وفى هذه المقدرات الإلهية وسائر الشئون الربانية عجائب تنطق بوحدانية الخالق وإحاطة علمه وكمال قدرته وبديع صنعته وبالغ حكمته (تسبّح له السموات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولسكن لاتفقهون تسبيحهم أنه كان حليا غنورا) وتشهد بها الأدلة والبرأهين القاطعة المتواترة في كل حال وحين .

# وفى كل شيء له آية تدل على أنه الواحد فإذا عرف المؤمن ذلك ازداد إيمانه ، وقوى بالله يقينه ، وكان من أمره على بصيرة وسداد .

# ﴿ وَرَضًّا بِقَضَاءَ الله حَجِي فَعَلَى مُرْكُوزَتُهُ فَقُتِجٍ ﴾

(الرضا) ضد السخط (حجى) بفتح فكسر بمعنى خليق وجدير ، أو بكسر ففتح بمعنى عقل (مركوزته) أى القضاء يريد بها مركز دائرته وهو الإرادة الإلهية (فعج) الفاء زائدة وعج أمر من عاج عوجا ومعاجا أقام لازم

ويتعدى ومنه فى حديث أبى ذر « ثم عاج رأسه إلى المرأة فأمرها بطعام » أى أماله إليها والتفت نحوها ، والمعنى قعلى العلم بأن مصدره الإرادة الإلهية أقم وآثبت أو أقم قلبك .

# معنى الرضا بالقضاء

تقدم فى شرخ البيت الثالث أن الرضا بقضاء الله تعالى وتقديره يطلق بمعنى عدم السخط والاعتراض عليه حلواً كان أومُرًّا وأن ذلك ضرورى لتحقق الإيمان ويطلق بمعنى الابتهاج والمسرة كيفاً كان وهو المراد هذا ، وهو معنى قولم : الرضا إخراج كل كراهية للقضاء من الفلب حتى لا يكون فيه إلا الفرح والسرور به ، أو هو سرور القلب بمرِّ القضاء كلوه . أوهو استقبال الأحكام الإلهية بالفرح .

سئلت إرابعة العدوية: متى يكون العبد راضياً ؟ فقالت: إذا سرته المسيئة كما تسره النعمة .

وقال بعض السلف: لوقرض جسمى بالمقاريض لكان أحب إلى من أن أقول لشيء قضاه الله تعالى: ليته لم يقضه.

والرضا بهذا المعنى مرتبة أعلى ودرجة أرفع من الرضا بالمعنى الأول لا يبلغها إلا أرباب المقامات وذوو النهايات. والجدير بالعارف أن بكون لها طالبا ونها متحققاً إذ هي سنام الرضا وذروته، وإن شئت قلت إنها مقصد العقول السايمة والهم العالية والنفوس الزاكية فعليها أيها العارف عُجُ واثبت.

أما القضاء فيطلق تارة على الحكم الإلهى وهو فعله تعالى ، وتارة على نفس الأمر المقضى به ومنه قوله صلى الله عليه وسلم «تعوذوا بالله من جهدالبلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء » ، وهو بهذا المعنى منه ماهو مرضى مأمور به كالإيمان

والطاعات ، و منه ماهو مكروه منهى عنه كالكفر والمعاصى، والكل مخلوق له تعالى واقع بإرادته إذ ثبت بالدليل القطعى أنه لايقع في ملكه إلاما يشاء ، والرضا عالنوع الأول واجب وبالثانى مجرم قال تعالى ﴿ أَمَر أَن لا تعبدوا إلا إياه ﴾ ﴿ وأمر نا لنسلم لرب العالمين ﴾ ، ﴿ ورضيت لكم الإسلام دينا ﴾ . ﴿ وأمر أهلك عالما واصطبر عليها ﴾ وقال تعالى ﴿ ولا يرضى لعباده الكفر ﴾ . ﴿ إن الله لا يأمر بالفحشاء ﴾ . ﴿ وبنهى عن الفحشاء والمذكر ﴾ . ﴿ فإن الله لا يرضى عن القوم القاسقين ﴾ .

وقال حجة الإسلام الغزالى: إن الشر والخير داخلان فى المشيئة والإرادة ولكن الشر مراد مكروه والخير مراد مرضى. اه.

وسئل أبو سعيد الخراز « هل يجوز أن يكون العبد راضياً ساخطاً . أى والنسبة إلى أمر واحد مقضى به » فقال نعم يجوز أن يكون راضياً عن ربه ساخطاً على نفسه وعلى كل قاطع يقطعه عن الله تعالى اه

أى أنه يرضى بالمقضى به من حيث إنه مراده تعالى واختياره ويكرهه ويمقته من حيث إنه كسب العقد ووصفه . والفعل ينسب إلى الله تعالى إيجاداً حوخلقاً ، وإلى العبد كسبا وتحصيلا فلا تنافى بين الرضا بالمقضى من جهة وعدمه من جهة أخرى كالكفر والمعاصى .

كما أنه لاتمنافى بين الرضا بالقضاء وإظهار البلاء إذا كان على سبيل الشكر على اللطف فيه لا على سبيل الشكوى والتبرم به.

فأعط كلِّ مقام حقه ولا تكن من الغافلين.

﴿ وَإِذَا انفتحتُ أَبُوابُ هُدَى فَاعْجُلْ لَخُزَاتُنَهَا وَلِيجِ ﴾ (فاعجل) فاسرع (لج) ادخل أبوابها أمر من الولوج وهو الدخول.

# المبادرة إلى أبواب الهدى وخزائنه

أى وإذا تحققت بمقام الرضا بالقضاء فى الحجوب والمكروه على السواء وانقشعت عن نفسك الحجب وزالت العوائق للانعة لها عن نيل المقامات السنية والمعارف الربانية وانفتحت لك أبواب الهداية فأسرع بالدخول بعزم وجد وثبات لتنال من خزائها ماية تنعم وتسعد ، وإياك والإبطاء والتسويف فإنه قد يهجم عليك الموت ، ويحصل الفوت فتحرم الخير وتندم. ولات حين مندم .

\* \* \*

### مجاهدة النفس والهوى والشيطان

وإذ كان من أقوى العوائق عن بلوغ هذه المقامات والمعارف \_ نفسك الأمّارة بالسوء إدا تركتها سائمة في لمراتع الشهوات ، رانعة في معاءة اللذات وانقد ت إليها فيما تزينه من الهلمكات فاحرص كل الحرص على كبح جماحها وعصيان أمرها ومخالنةهواها ، وحاذرها وجاهدها وذلك هو الجهاد الأكبر. وهو باب من أبواب الهدى بلهو رأس العبادات ومفتاح السعادة قال تعالى (إن النفس لأمّارة بالسّوء إلا مارحم ربى) . (وأما من خاف مقام ربه ونهي النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى) . (إن يتبعون إلا الظن وماتهوى الأنفس) (ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله) وقال صلى الله عليه وسلم «أعدى عدوك نفسك التي بين جنبيك » ، وقال «أخوف ما أخاف على أمتى اتباع عدوك نفسك التي بين جنبيك » ، وقال «أخوف ما أخاف على أمتى اتباع الهوى وطول الأمل فأما اتباع الهوى فيصد عن الحق وأما طول الأمل فينسى الآخرة » .

وقال سهل بن عبدالله « ما عبدالله بشيء مثل مخالفة النفس والهوى » اهـ

وقال أبوالقاسم الجنيد «النفس الأمارة بالسوء هي الداعية إلى التهلكة ». المعينة للأعداء، المتبعة للهوى، المهتمة بأصناف الاسواء.

وكذلك من أقوى العوائق عن بلوغ تلك الغايات اتباع خطوات الشيطان ووساوسه ، وآثاره ودسائسه فإنه كاورد ليجرى من ابن آدم مجرى الدم وينكت في قلبه نكته سوداء فيضله ويغويه ، وبالشهوات والمفاتن يغريه ، فيهلكه ويرديه إلا من عصمه الله تعالى قال تعالى (يابني آدم لايفتننكم الشبطان كا أخرج أبويكم من الجنة) . (إن الشيطان للإنسان عدو شمبين) . (إن الشيطان لكم عدو قاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السمير) (ياأيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر) . (إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من أنبعك من الفاوين). وفي الآيات والأحاديث من التحذير منه ومن فتنته مالا يحصى فاحرص على مخالفته ومراغمته وطرده والاستعادة بالله من شره وكيده والله يتولى هداك على مخالفته ومراغمته وطرده والاستعادة بالله من شره وكيده والله يتولى هداك على مخالفته ومراغمته وطرده والاستعادة بالله من شره وكيده والله يتولى هداك معلى مخالفته ومراغمته وطرده والاستعادة بالله من شره وكيده والله يتولى هداك معلى مخالفته ومراغمته وطرده والاستعادة بالله من شره وكيده والله يتولى هداك معلى مخالفته ومراغمته وطرده والاستعادة بالله من شره وكيده والله يتولى هداك معلى مخالفته ومراغمته وطرده والاستعادة بالله من شره وكيده والله يتولى هداك معلى مخالفته ومراغمته وطرده والاستعادة بالله من شره وكيده والله يتولى هداك من الهائه ومراغمته والم والله يتولى هداك والله والله

﴿ وإذا حاولتَ نَهَايتهما فاحذُرْ إِذ ذاكُ من العَرَجِ لللهُ الفُرَجِ ﴾ لتكون من السُبّاق إذا ما جنت إلى تلك الفُرَجِ ﴾

(شَهَايَتُهُا) غَايَّة الهدى وهو يؤنث ويذكرُّ (العَرَجُ) مَشَيَّة غَيْر مَعَدَلَةً. بسبب إصابة في الرجل (السباق) السابةين (الفرج) بَضَم فَفَتَحُ : النواحي عَ وفي اللسان: فروج الأرض نواحيها.

# وجوب رضا العبد بما أقيم فيه

أَى وإذا ولجت أبواب الهدى . وبلغت ماقدر لك من تلك الأحوال السنية والمقامات العلية فاثبت فيما أقامك الله فيه فإنّه مراده تعالى منك واحذر أن

تختار لنفسك الانتقال عنه إلى حال أو مقام آخر أرفع منه حتى ينقلك الله إليه فإنك إذا اخترت ذلك لنفسك ولم ترض بما أقامك الله فيه وآثرت اختيارك على اختيار الله لك فقد أسأت الأدب مع ربك وحُرمت الوصول إلى مطلوبك. قال بعض العارفين « منذ أو بعين سنة ما أقامني الله في حال فكر هته ولا نقلني إلى غيره فسخطته ».

وقال ابن عطاء الله لاكن عبدالله في كلشىء عطاء ومنعاً ، وفقدا ووجدا، وفناء و بقاء إلى غير ذلك من مختلفات الآثار وتنقلات الأغيار اله فإذا حذرت فنك تكون من السابقين إلى أُرَج الجنة .

( فإذا قُيل) هل طمع العبد فيما عند مولاه من رفيع الدرجات ورجاؤه في نيل الأعلى من المقامات يعدُّ من إساءة الأدب مع مولاه ؟؟

(فالجواب) كلاً بل ذلك يحمد منه إذا خلا عن رعونة النفس وحظوظها وخلصت النية فيه لله تعالى مع الرضا بما أقامه الله فيه وعدم التبرم به والتسليم له تعالى في الأمركله بحيث إذا أبقاه في مقامه هذا ولم ينقله عنه بتى على رضاه ولم يستشعر الميل لخلافه لحظ نفسه وشهوتها ، وإذا نقله عنه إلى مقام آخر أكمل مرضى به وحمد الله عليه وشكر له منته فالمدار على تجرد العبد في ذلك عن الرعونات والحظوظ والشهوات ، وعلى الاخلاص في النيات لمن بم خائنة الأعين وما تخفي الصدور ، فيطلب الأعلى للمزيد من القرب والرضا ، مع الرضا بما مأقم فيه إذا لم ينقل عنه والله أعلى .

﴿ فِهِنَاكُ العيشُ وَبِهِجَنَّهُ فَلِمُبَتَهِ جِ وَلَمُنَتَهِ جِ ﴾ (فهناك العيشُ وبهجَنَّه المبهج ) الحسن والنضارة ( المبهج ) السائر في الطريق الواضح وهو المتقى لله تعالى ، والفاء ذائدة عوالجار والمجرور خبر قوله العيش ، وهناك ظرف له .

### بهجة العيش المبتهجين والمنتهجين

أى فإذا بلغتَ تلك الفُرج السنية وحللت دار المقامة العلية فهناك الحياة الطيبة النضرة الدائمة للعارفين ﴿ وإن الآخرة لِهَى الحيوان لوكانوا يعلمون ﴾.

وهم فريقان: المبتهجون المسرورون بما داقوًا من لذائذ التجلى والشهود وهم المقرَّبون أهل صفو اليقين الذين قاموا بحقوق مولاهم عبودية له وطلباً لمرضاته وقال الله تعالى فيهم ﴿ فأما إِن كان من المقرَّبين فَرَوْحُ وريحان وجنة نعيم ﴾ .

والفريق الثانى \_ المنتهجون طريق التقوى ، المتنقلون فعلا وحالا فى معانيها الظاهرة والباطنة الموصلة إلى صفو اليقين الموجب لذلك الابتهاج وهم الأبرار الزهاد الذين أقيموا فى الأعمال الصالحة ومقامات اليقين ليجزوا على مجاهداتهم رفيع الدرجات قال تعالى ﴿ إِن الأبرار لَفى نعيم على الأرائك ينظرون تعرف فى وجوههم نَضَرة النعيم يسقون من رحيق محتوم ختامه مسك وفى ذلك فليتنافس المتنافسون ومزاجه من تسنيم عينا يشرب بها المقرّبون ﴾ .

وماسوى هذين الفريقين لاحظ لهم في ذلك العيش البهيج بل هم إماهلكي أو في حظر عظيم ، فاحرص. كل الجرص على أن تكون أحد ذينك الفريقين .

وفى هذا البيت تشويق عظيم إلى جنات النعيم وعيشها البهج المقيم ﴿ فلا تعلم نفس ما أخنى لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون ﴾ .

﴿ فَمِحِ الْأَعَالَ إِذَا رَكَدَتْ فَإِذَا مَا هَجْتُ إِذًا مَا حَجِ ﴾

( هج ) أمر من هاج الشيء أثاره وحركه وهاج الشيء : ثار وتحرك ، متعد وغير متعد ( ركدت ) سكنت والمراد قلت أو ضعفت .

# وجوب المثابرة على الأعدال الصالحة

وإذا عامت أن العيش الرغيد النضر لذينك الفريقين إنماهوفي الجنة ، ومعلوم أن سبيله الأعمال الصالحة فأكثر منهاقدر الطاقة ولا تركن إلى الدَّعة والراحة منها فقد يفضى ذلك إلى تركها فإذا شعرت من نفسك بالميل إلى ذلك فبادرها بالجِد في العمل والمثابرة عليه وذكرها غايته وما يترتب عليه من الملك العظيم والنعيم في العمل والمثابرة عليه وذكرها غايته وما يترتب عليه من الملك العظيم والنعيم المقتم فعند ذلك تهيج وتفشط حتى يصبح ذلك ديدنها وعادتها محيث تستأنس به وتستوحش من تركه ، وإن لم تفعل ذلك كان نصيبك الحرمان من ولك النعيم .

وقد ورد أن الله لا يمل حتى تملوا وكان أحب الدِّين إلى الله ما داوم عليه صاحبه فانشط للعبادة وأعمل بشدر الطاقة حتى لا تملها وتجد الراحة في تركها والراحة من الأعمال في الأولى \_غناء وتعب في الآخره، والطاقة في الناس مختلفة حداً فقد كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقوم من الليل حتى تتفطر قدماه. وكان الإمام على زين العابدين رضى الله عنه يصلى في اليوم والليلة ألف ركفة، وعن الجنيد أنه كان يدخل حانوته كل يوم ويسبل الستر ويصلى أربعائة ركعة وعن الجنيد أنه كان يدخل حانوته كل يوم ويسبل الستر ويصلى أربعائة ركعة

وإذا كنت لاتطيق ذلك فاعمل قدر طاقتك بالطاعات وثابر عليها والله الموفق.

سمضيء مشرق.

<sup>﴿</sup> ومعاصِي الله سَمَاجِتُهُ اللهُ سَمَاجِتُهُ اللهُ اللهُ اللهُ السَّمِجِ وَلَا اللهُ الله

### التوبة من المعاصي والترغيب في الطاعات

ثم أشار الناظم بعد ذكر مقامات ذوى النهايات إلى أول مقام أهل البدايات وهو (الثوبة من معاصى الله) إذ الماصى كفر بنعمه وجعود لمننه وإباء ططاعته ومحادة لله ولرسوله فقال: إن المعاصى قبيحة مرذولة، وفاحشة ممقوتة لايستحسمها ويميل إليها إلاذوو الطباع السقيمة والأخلاق الرديئة فيجب التوبة منها، والاقلاع عنها، والندم على وقوعها، والعزم على عدم اقترافها قال تعالى وتوبوا إلى الله جميعاً أيها المؤمنون لعلم تفلحون في إيا أيها الذين آمنوا موبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم حنات تجرى من تحتها الأنهار في وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ماتفعلون في إلم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات وأن الله هو التواب الرحيم في إن يكفر عنى نفسه الرحمة أنه من الصدقات وأن الله هو التواب الرحيم في إن الله على منكم سوء الجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم في إن الله على منكم سوء الجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم في إن الله على منكم سوء الجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم في إن الله على التوابين ويحب المتطهرين في التوابين ويحب المتطهرين في المناه المنه المناه ا

مُحرِغً بفي طاعة الله إذ أنها شكر للنعم وإقرار بالمنن وخضوع وانسكسار

مرغب قطاعه الله إداب شهر للنعم وإفرار بالمنن و حصوع واسمسار وامتثال لأمر الواحد القهار فقال: إن الطاعة جيلة مستحسنة ، وضيئة مشرقة يعشقها ذووالطباع السليمة والأخلاق القويمة . بها تزكو النفوس و تستنير القلوب وتنضر الوجوه ، وهي تورث أهلها هناء عظياو نعيا مقيا وعيشا كريماقال تعالى فرومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النديين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقاً ذلك الفضل من الله وكني بالله عليا ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجرى من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم في قر تمرف في وجوههم نضرة النعيم في قر وجوه يومئذ ناعمة لسعيها

راضية فى جنة عالية لانسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابى مبثوثة).

وأعظم من ذلك كله النظر إلى وجه الله السكريم في الجنة وهو الزيادة في قوله تعالى ( للذين أحسنوا الحسني وزيادة) .

﴿ مَن يُخطَبِ حُورَ الْحَلِدِ بَهَا يَظُفَرُ بِالْحُورِ وَبِالْهُنَجِ فَكُن المَرضَى ۗ لَهَا بِتُقَي تَرضاه عَدَّا وَتَكُونَ نَجِي ﴾ فَكُن المَرضَى لَهَا بِتُقَي تَرضاه عَدَّا وَتَكُونَ نَجِي ﴾ (حور الخلذ) نساء الجنة (بها) بالطاعات ( بالغنج ) بضمتين أي بذوات حسن الدل والغزل ( بتق ) بسبب تقوى الله تعالى ( نجي ) نجيا من المكارم وقف عليه بالسكون على لغة ربيعة . للضرورة .

### التشويق إلى الطاعات بما في الجنة من الحور العين

ولما كانت الطاعات سبيل العيش الهنيء في جنة الخلد رغب الناظم فيها وشوق إلى ذاك النعيم المقيم فقال: إن من أعظم نعيم الجنة ما حلق الله فيها من الحور العين اللابي وصفهن بقوله (حور مقصورات في الخيام) (فيهن قاصرات الطرف لم يطمئهن أنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان كأمهن الياقوت والمرجان) (وعندهم قاصرات الطرف أتراب) (وزوجناهم بحور عين) (إنا أنشأناهن إشاء فجعلناهن أبكارا عرباً أترابا لأصحاب الهين) محور عين) (إنا أنشأناهن إشاء فجعلناهن أبكارا عرباً أترابا لأصحاب الهين) محور عين) (إنا أنشأناهن إشاء فجعلناهن أبكارا عرباً أترابا لأصحاب الهين) محور عين (إنا أنشأناهن إشاء فعلناهن أبكارا عرباً أترابا لأسحاب الهين) مستويات في السن .

قَإِذَا أَرِدَتَ أَيْهَا العبد خطبتهن فَهُورَ هن الطاعات والتقوى فغال في المهر وأكثر منه تظفر بهن وتنعم بحسنهن ودلهن وما فيهن من جمال وكال . وكن الكف المرضى عندهن بهذه الطاعات و بتقوى الله تعالى ، و بذلك

تسعد في آخرتك وتكون من الناجين ومن أهل النعليم المقليم ﴿ هَلَ جُزَامٌ ﴿ اللَّهِ عَلَى جُزَامٌ ﴿ الْإِحسانَ ﴾ .

( ذى حزَن ) حزين ( فيه ) فى تلاو ته (شجى) حزين رقيق صفة الصوت ( مسافتها ) مسافة التلاوة فيها ( تأملها ) أى الثلاوة فى الصلاة ( الفردوس ) أوسط الجنة ومنه تفجر أنهارها ( تنفرج ) تذهب عنك الهموم .

# فضل تلاوة القرآن وآدابها

ومن أجل الطاعات وصالح الأعمال التي لها ذلك الجزاء الموفور تلاوة القرآن. وثما ورد في فضله أنه لا فقر بعده ولا غنى دونه، وأنه يشفع يوم القيامة لأصحابه، وأن الذي يقرؤه وهو به ماهر مع السفرة الكرام البررة والذي يقرؤه ويتتعتم فيه وهو عليه شاق له أجران، وأن فضله على سأتوالد كلام كفضل الله على خلقه، وأن الله عزوجل يقول: من شغله القرآن وذكري عن مسألتي أعطيته أفضل ماأعطى السائلين، وفي الحديث « نوروا منازله بالصلاة وقراءة القرآن، وكل مؤدب يحب أن تؤتى مأدبته ومأد بة الله القرآن فلا تهجروه وأفضل عبادة أمتى تلاوة القرآن» وهي جلاء القلوب وشفاء الصدور وحبل الله المتين، ونوره المبين، والذكر الحكيم، من علمة سبق ، ومن عمل به أجر من علمة سبق ، ومن عمل به أجر مومن حكم به عدل، ومن اعتصم به هُدى إلى صراط مستقيم.

ومن آداب تلاوته أن تـكون مفسرة حرفا حرفا مرتلة ترتيلا بخشوع ( ٣\_ شرح الصدور ) وتدبر وتفهم وحضور قلب ورهبة واستعظام . مجودة محسنة بصوت فيه ترقيق كصوت الحزين .

قال تعالى ﴿ ورتّل القرآن ترتيلا ﴾ ( الذين إذا ذكر الله وجلت قاوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيماناً ﴾ ﴿ أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها ﴾ وفي الحديث « زينوا القرآن بأصواتكم فإن الصوت الحسن يزيد القرآن حسنا » وفيه «ليس منا من لم يتغن القرآن » أى من لم يحسن الصوت يه ، بشرط ألا يخرج عن حدود التلاوة المأثورة .

# قيام الليل بالصلاة

وكذلك من أجلِّ الأعمال الصالحة نافلةُ الليلِ ففي الحديث «عليــكم بقيام الليل فإنه دأب الصالحين قبلــكم ومقربة لــكم إلى ربكم ، ومكفرة للسيئات ، ومطودة للداء عن الجسد؛ ومنهاة عن الإثم » رواه الترمذي .

وقال تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم ﴿ يَاأَيُّهَا المَرْمَلُ فَمِ اللَّهِلَ إِلاَّ قَلَيلاً نَصَفَهُ مَا وَانْقُصَ مِنْهُ قَلِيلاً أُو زَدَ عليه وَرَبِّل القرآن ترتيلاً ﴾ أى فى نافلة الليل ﴿ إِنْ نَاشِئَةُ اللَّيلِ هِي أَشْدُ وَطأَ وأَقُوم قِيلاً ﴾ ﴿ وَمِنَ اللَّيلِ فَاسْجَدُ لَهُ وَسُبِّحَهُ لَيْلاً طُويلاً ﴾ ﴿ وَمِنَ اللَّيلِ فَاسْجَدُ لَهُ وَسُبِّحَهُ لَيْلاً طُويلاً ﴾ ﴿ وَمِنَ اللَّيلِ فَتُهْجِدُ بِهُ نَافَلَةً لَكُ عَلَى أَنْ يَبِعَمْكُ رَبِّكُ مِقَامًا مُحْمُوداً ﴾ ﴿ وَمِنَ اللَّيلِ فَتُهْجِدُ بِهُ نَافَلَةً لَكُ عَلَى أَنْ يَبِعَمْكُ رَبِّكُ مِقَامًا مُحْمُوداً ﴾

و اقلة الايل عظيم فضلها . جليل قدرها . مطلوب فيهاالا كثار من التلاوة وقد صلى عليه الصلاة والسلام بطوال المفصل ، فأكثر فيها التلاوة وخصها بمزيد حضور وتفهم ، وتدبر وتأمل لتتم الك لذة للناجاة وتفيض عليك العلوم والمعارف وتفوز بأوسط الجنة وتنفرج عنك في الدنيا الغموم والهموم والله الموفق .

# ﴿ وَاشْرِبُ نَسْنِيمَ مُفَجَّرُهَا لَا مُتَوْجًا وَيُمْتَزِّجٍ ﴾

(النسنيم) عين في الجنة يشرب منها المقربون (مفجرها) أبفتح الجيم المشددة أي ما يتفجر من الفردوس (الاممتزجا) غير مخلوط بغيره.

# الجزاء على الطاعات بالشرب من التسنيم

ومن تمام ذلك النعيم جزاء على تلك الطاعات التمتع في الجنة بشرب النسنيم المفجر من الفردوس وهو أرفع شراب في الجنة يشربه الأبرار ممتزجا بغيره والمقربون صرفا غير ممتزج.

قال تعالى ﴿ إِن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا ﴾ وقال ﴿ ويُسقون فيها كأساً كان مراجها زنجبيلا عينا فيها تسمى سلسبيلا ﴾ وقال ﴿ يُسقَون من رحيق مختوم ختامه مسك ﴾ ثم قال ﴿ ومزاجه من تسنيم عينا يشرب بها المقربون ﴾ أى منها موقال تعالى ﴿ إِن هذا كان لَكُم جزاء وكان سعيكم مشكورا ﴾ .

اللهم امنن علينا بالجنة و نعيمها، واسقنا من عين تسنيمها بجاه أفضل الخلق مو أكرم الرسل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم .

# ﴿ مُدِحَ الْعَقَلُ الْآنيه هَدَّى وَهُوَّى مَتُولٌ عِنْهُ هُجِي ﴾

(الآنيه هدى) الذى أتى ما ذكر من الطاعات لأجل الهدى والدلالة على الطريق المستقيم، أو الآتى هو حال كونه هدى (متول عنه) معرض عن الهدى (هجى) ذمَّ وقبح.

# مدح العقل وذم الهوى

العقل والهوى ضدان متنافران (فالعقل) نور يهدى إلى الخير والصلاح مه ويرشد إلى سبل الهلاح، ويقصر بعواقب الأمور، يحذر من المضار والشرور، (والهوى) مضلة في بيداء مهاكة ، وغيابة في مهواة مظلمة ، يحبب إلى النفوس الشهوات والرذائل. ويكريه إليها المراشد والفضائل.

ولذا مدح الله العقل ومستعمليه، وذم الهوى و متبعيه في غير ما آية من الكتاب بأساليب لهنوعة حكيمة فقال تعالى ﴿ وما يذَّ كَرِ إِلا أُولُوا الألباب ﴾ ﴿ كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون ﴾ ﴿ إِن في ذلك لَعبرة لأولى الأبصار ﴾ ﴿ قد بينا لَكُم الآيات إِن كنتم تعقلون ﴾ ﴿ إِن شر الدواب عندالله الصم البكر الذين لا يعقلون ﴾ ﴿ ولكن المنافقين لا يفقهون ﴾ ﴿ أفلا تعقلون ﴾ .

وقال تعالى فى ذم الهوى ﴿ أَفْرَأَيْتُ مِنَ اتَّخَذَ إِلَمْهُ هُو اُهُ وَأَصْلَهُ اللّهُ عَلَى عَلَمْ وَخَتْمَ عَلَى سُعَهُ وَقَلَمْهُ وَجَعَلَ عَلَى سُعَهُ وَقَلَمْهُ وَجَعَلَ عَلَى بصره غشاوة ﴾ ﴿ ولا تَتْبَعَ الْمُوى فَيْضَلَكُ عَنْ سَبِيلَ اللّه ﴾ ﴿ ومن أَصْل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله ﴾ ﴿ وأما شمن خلف مقام وبه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هى المأوى ﴾ ﴿ ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا و أتبع هواه وكان أمره فر مُطا ﴾ •

#### 紫 紫 茶

فَكُمُّ عَمَلَكُ واستعمله في كل ما تأتى وتذر ، واطرح هواك في أي أمر والله و كثر ، فما حكم العقل أحد إلا ظفر ، وما حكم الهوى أحد إلا لحسل . واحسب العقل شرفا أنه مناط التكليف بالشرائع والأحكام من رب العالمين ، وأهله أهل السعادة في الأولى وألو الأمر والولاية والخلافة فيها ، وأهل الجنة والنعيم في الآخرة .

## ﴿ وَكَتَابُ الله رِياضَتُـه لِمُقُولُ الْخُلْقِ عُنْدَرِجٍ ﴾

(ریاضته) تعلیمه و تأدیبه و مارشاده . (بمندرج) أی کائنة بطریق و اضحة عندوج فیها الناس لصحتها و وضوحها ، مِن درج القوم و اندرجو ا إذا مضو السبیلهم أی بدلائل قویة و اضحة :

### رياضة العقول بالقرآن العظم

قدمنا القول في فضل تلاوة القرآن وآدابها وأنها من أفضل الطاعات وأعظم العبادات، وتزيد هنا ترغيبا فيها وحثا عليها بيان أثر القرآن العظيم في تهذيب النفوس وتربيتها ، وتعليمها ، إرشادها فإن في آياته البينة ، وأمثاله الحركيمة وعظاته البليقة ، ودلائله الواضحة ، وحجمه الدامغة ، وعلومه النافعة وتعالميه الراشدة ، وتوجيهاته الصادقة ، وهدايته إلى سبل السعادة . وتحذيره حنْ طرق الغَواية . وتصريف آياته بأساليب محكمة أمر ونهى وخبر واستخبار وقَصَص وعبر ووعد ووعيد، وترغيب وترهيب \_ تعليما وتهذيبا ، ورياضة المنفوس وتنبيها ، وعلما وبصيرة، ونورا وهدى ، وعصمة من الشر والردى لمن عَأْمُلُهُ وَتَدْبُرُهُ ، وَاعْتُبُرُ بِهُ وَتَذَكَّرُهُ وَأَخَذَ بِهُ فَي كُلُّ أَمْرُ زَمَّامُ نَفْسَهُ حتى تسير على النهج القويم قال تعالى ﴿ إِن هذا القرآن يهدى للتي هي أقوم ﴾ ﴿ وبالحق أَنْوَلْنَاهُ وَبِالْحَقَ نُولُ ﴾ ﴿ قُرآنًا عَرِيهِا غَيْرُ ذَى عُوجٍ ﴾ ﴿ قُدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللهُ غور ، وكتاب مبين يهدى به الله مَن اتبع رضوانه سبل السلام و مخرجهم من الظامات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم ﴾ ﴿ كتاب أنزلناه إليك حمارك ليد بروا آياته وليتذكر أولوا الألباب كر ولقد صرَّفنا فه هذا القرآن المناس من كل مثل ﴾ ﴿ قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون ﴾ ﴿ قل جاءكم رجما الرحمن يربكم فن أبصر فلنفسه ومن عي فعليها ﴾ ﴿ رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة ) . الله الله العالم المالك المالك المالك المالك المالك المالك المالك المالك المالك المالك

وقد تعبدنا الله بهذا الكتاب العربي المبين وأوجب علينا اتباعه والعمل عليه به في كل شأن من شئون الحياة ، في العبادات والمعاملات والأحكام ، والأخلاق وسياسة الرعية ورعاية المصالح ، في الدين والدنيا ، في الحرب والسلم في علاقات الأفراد والجماعات بعضهم مع بعض ، وفي علاقات أمة الإسلام بغيرها من الأمم ، في تحديد الحقوق والواجبات ، في غير ذلك ، وحذرنا أشد التحذير من خالفته وعصيابه بما ضرب من الأمثال وأخبار الأمم الماضين الذين ضلوا سبيل الله فكانوا من الهالكين .

فكتاب ربنا سبحانه هو الدستور الأعظم والإمام المقتدى . والحجة والبرهان ، هو الحق البين والصراط المستقيم ، هو الفيصل بين الحق والباطل والهدى والضلال ، هو الذى لا يصلح أمر المسلمين في أى زمان إلا به ولا يظهرون على أعدائهم إلا بانتهاج سبيله فمن ابتغى الهدى في غيره أضله الله ، ومن أعرض عنه وتولى فإن له معيشة ضنكا ويحشر يوم القيامة أعمى وبئس المصير .

فهل يصح بعد هذا من أى أمة تنتسب إلى الإسلام أن تولى وجهها شطو أعداء الإسلام وتلتقط من فضلات موائدهم الدساتير والنظم والأحكام بما فيهة من الفساد والخلل والحرام وتؤثرها على كتاب وبها وهدى نبيهاعليه أفضل الصلاة والسلام ؟؟.

أفيقوا أيها المسلمون من هذه الغفلات، والهموا أنفسكم عن هذه الشهوات والضلالات، وتبصروا في سوء العواقب قبل الفوات (ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار ومالكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون).

اللهم أرنا الحق حقاً فنتبعه ، وأرنا الباطل باطلا فنجتنبه واحفظنا من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا واهدنا إلى صراطك المستقيم .

﴿ وَخِيبًارُ الْحُلَقَ هُمَدًاتُهُمُ وسواهِ من هُمَج الْمُمَج ﴾ ( الْمُمج ) جمع همجة : الشاة المهرولة أو الذباب الصغير يسقط على وجوم الدواب.

#### فضل ااعلم والعلماء العاملين

وأفضل الناس هم العلماء العاملون الذين يهدون الخلق إلى طريق الحقِّم والفلاح. ويدودون عن بيضة الإسلام بالحجة والبرهان قطعاً للشكوك والأوهام.

وهؤلاء هم حراس الشريعة وأمناؤها ومنهم المجددون على رءوس المئين من السنين وهم الذين عناهم الله تعالى بقوله ﴿ شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولوا العلم قائما بالقسط ﴾ وقوله ﴿ إنما يخشى الله من عباده العلماء ﴾ وقوله ﴿ يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات ﴾ وقوله ﴿ يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات ﴾ وقوله ﴿ وما يستوى الأحياء ولا الأموات ﴾ الذين يعلمون والذين لا يعلمون ﴾ وقوله ﴿ وما يستوى الأحياء ولا الأموات ﴾

وعناهم الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله: « من سلك طريقا يطلب فيه علما سلك الله به طريقا من طرق الجنة ، وإن الملائكة لتضع أجنعتها رضا لطالب العلم ، وإن العالم ليستغفر له من فى السموات ومن فى الأرض والحيتان فى جوف الماء ، وإن فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكوا كب الماء ، وإن فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكوا كب وإن العلماء ورثة الأنبياء لم يورثوإ دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم فهن أخذ بحظ وإفر » ( رواه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه والدارى عن أبي الدرداء )

وغير هؤلاء همج من الخلق لا خير فيهم لا لأنفسهم ولا للناس.

فينهم الجهال الذين عموا وصموا فلم يعرفوا حقا ولا معروفا فكانوا والأنعام أشبه.

ومنهم الذين اتسموا بسمة العلماء ولكنهم عن العمل بالعلم معرضون ، وباضلال العامة مفتونون ،طمعافى عرض زائل أو جاه زائف أو شهرة كاذبة ومنهم الذين مارسوا قليلا من العلم فلم يستوعبوه نظرا ولم يتعمقوا فيه بحثا فلم يحصلوا منه على كبير طائل، وكبر عليهمأن يعرفوا بالتصدر فإذا سئلوا ولم يعلموا أفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا وقالوا على الله مالا يعلمون.

وكل هؤلاء على خطر عظيم وهم المعنيون بالذم فيما ورد من الآيات والأخبار وجاء على لسان الأئمة الأخيار .

﴿ وَإِذَا كَنْتَ المُقَدَّامَ فَالا تَجْزَعُ فَى الحَرْبِ مِنَ الرَّهَجِ ﴾ (المقدام) الكثير الإقدام الشجاع (الجزع) ضد الصبر (الرهج) الغبار -

### الجدفي العلم والعمل والصبر عليهما

مم أشار إلى وجوب الجد فى العلم والمنابرة على العمل والصبر فى الجهاد للتغلب على العوائق التي الحول دو بهما فقال: إذا جاهدت نفسك والشيطان و كنت المقدام في الحرب والطعان فتدرغ بالصبر والنبات ولا تجزع عما ينقثانه من الوساوس ويد برانه من الدسائس ليصداك عما أنت بسبيله من الجدفي العلم النافع، والمثابرة على العمل الضائح ابتغاء رضوان الله وظمعاً فيما عنده من المثوبة فإن كل ذلك على المبدأن تذروه الرياح ويتطاير كالشرر والمبناء إلاً الماوثقت بالله ، واستغنت به وركنت إليه ، وصبرت في حلبة الجهادوالله ولى المؤمنين ونصير الجاهدين.

﴿ وَإِذَا أَبِهِ مِنَارَ هُدَى مَنَارَ هُدَى مَنَارَ هُدَى مَنَارَ هُدَى اللَّهِ مِنَارَ هُدَى اللَّهُ مِنَارَ هُدَى اللَّهُ مِنَارَ هُدَى ) فَاعَلُ عَلَى ظَهُرَ (الثبج) وهو وسط الشيء ومعظمه أي ثبج المنار.

#### الحث على طلب أعلى الدرجات

وإنك بعدالجد في العلم والمثابرة على العمل وقطع العلائق بالعوائق ومواطن الزلل إذا شمت بروق العناية وأبصرت بعيني بصيرتك منار الهداية إلى طريق السعادة فاعمد إلى تسنم ذروته واقتعاد عاليته لتتمكن منه وتكون من المختصين يه ولا تقف همتك دون ذلك فإنه قصور أو تقصير وكلاها معيب والله الموفق العالى الأمور ، وقوله « فرداً » تتميم لا محترز له .

\* \* \*

وقدمنا أن طلب العيد الانتقال مما أقامه الله فيه إلى ما هو أعلى درجة لا خطر فيه إذا تُجُرد عن رعو له النفس و حظوظها وشهو الها وألخلص النية فيه عثه وحده وقصد الفوز بقربه ورضاه تعالى .

## ﴿ وِإِذَا اسْتَاقَت نَفُسُ وَجِدَتُ أَلْمًا بِالسُّوقِ المُعْتَلِجِ ﴾

( الاشتياق ) ميل النفس إلى الحبوب ميلا تحرق به الأجشاء بحيث الإيسكن باللقاء ( وجدت ألما) أصابها ألم لم يكن لها من قبل ( المعتلج ) الشديد.

#### لذة الاشتياق وألمه

وإذا تسنَّمت منار الهدى وتمكنت منه حتى سطعت في قلبك أنوار العلم والعرفان أفعم قلبك بمحبة الله والاشتياق إلى لقائه تعالى . وفى هذا الاشتياق لذة قوية وألم شديد ، فأما لذته فمن حيث دوام ذكر الحبوب ومحبته والهيام به والأنس بذكره ، وأما ألمه فمن حيث كونه نارا تضطرم في الأحشاء دائمة الاشتعال لا تخبو ولا تطفأ باللقاء بل يزيدها اللقاء ضراما كا يزيدها الحرمان منه احتراقا فتبتى النفس فى الحالين فى ألم شديد.

وأحبب بهذا الألم في سبيل المقصد الأسنى والمطلب الأعلى، وللمارفين في مقام الحب والشوق والاشتياق روائع وسوانح يضيق عنهاهذا التعليق الموجز بـ

﴿ وثنايا الحسنا صاحِكة وعامُ الضَّحْك على الفَلَج ﴾

(الثنايا) أربع أسنان ثنتان من أعلى وثنتان من أسفل (ضاحكة) أسند إليها الضحك وحقيقته للحسناء (الفاج) بالتحريك تباعد منابت الأسنان وهو وصف ممدوح .

كنى الناظم بالحسناء ذات الثنايا والفلج \_ عن إحدى الحور العين الحسان المد كورات في البيت الحادى والعشرين (١) ، وبضحكها الذي يظهر ثناياها الجيلة \_ عن سرورها ورضاها بزوجها الذي أمهرها العلم النافع والعمل الصالح، و بتمام ضحكها الذي يظهر فلجها الحسن \_عن تمام سرورها ورضاها به حتى لا تبعى به بديلا وإن كان أجل وأحسن لأنهن جبلن على السرور والرضا بأزواجهن في جنة الخلا.

وفى هذا البيت مع ما تقدم من شأن الحور العين ورضاهن وأن مهورهن الطاعات إشارات لطيفة إلى تأكيد الحشعلى الجدف العلم النافع وفى العمل بموجبه وبعد الحث على الصبر عليهما واتقاء أخطارها ماداما وسيلتى هذا النعيم المقيم .

٠ ٢٢ س (١)

## ﴿ وعِيابُ الْأَسْرَارِ اجتمعتُ بأمانتها تحتَ الشَّرَجِ ﴾

(عياب) حقائب وهي أوعية تصان فيها الأمتعة وتطاق العيهةعلى موضع السر ( الأسرار ) ماحجبه الله عن خلقه ولميطلع عليه أحداً منهم إلا من شاء من اصطفاه ( اجتمعت بأمانتها ) على حفظ أمانتها ( الشرج ) بالتحريك عُرى العيبة .

#### العلوم الغيبية وإفاضتها على بعض الخواص

وقد أبدع الناظم فى بيان أن المفيبات فى حجبها عن الحلق إلا ماشاء الله إظهاره منها لمن شاء كنفائس الأمانات توضع فى أوعية محكمة مشدودة. العرى لا يخرج منها شهرء ولا يطلع على ما فيها أحد إلا من أذن له فى حَلِ عراها لهصل إلى شىء مما فيها.

وبيانه أن علم الله تعالى محيط بجميع الغيب. يعلمه كما يعلم الشهادة علما تاما كاملا لا يعزب عنه مثقال ذرة من كلياته وجزئياته ولا من إجماله وتفصيله قال تعالى ﴿ عالم الغيب والشهادة وهو الحكيم الخبير ﴾ ﴿ ولله غيب السموات والأرض وإليه يرجع الأمركله ﴾ ﴿ أحاط بكل شيء علما ﴾ ﴿ وقال تعالى ﴿ وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ﴾ أى لا يعلمها هذا العلم التام الكامل إلا هو سبحانه.

ومفاتح الغيب خزائنه ومنها مافى قوله تعالى جوابا عما سأل عنه المشركون رسول الله صلى الله عليه وسلم ﴿ إِن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم مافى الأرحام وماتدرى نفس بأى أرض بموت إن الله عليم خبير ﴾ فبين سبحانه أنه المستأثر بعلم هذه الحمس أى العلم التام السكامل المحيط الشامل كما استأثر بعلم سائر الغيب كذلك .

كما بين سبحانه أنه قد يظهر الرسول على شيء من غيبه فيعلمه على النحو الذي أراده سبحانه وبالقدر الذي تقتضيه الحكمة في قوله تعالى ﴿ عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحداً إلا من ارتبضى من رسول ﴾ أى فلا يطلع على جميع غيبه أحداً من خلقه إلا من ارتبضاه من رسول فإنه يطامه على بعض غيبه بالقدر الذي تقنضيه الحكمة من الإظهار.

ولا خفاء أن ما يظهره عليه من الغيب قبس من أنوار، ولمعة من أسرار وقُلُ من كُنْرُ ضرورة الفرق بين علم الخالق وعلم المخلوق ،وعلم الممد المفيدوعلم المستمد المستفيد ﴿ وما أوتيتم من العلم إلا قبليلا ﴾ ﴿ قل لو كان البحر مداداً للكات ربى لنفد المبحر قبل أن تنفد كلمات ربى ولوجئنا بمثله مدداً ﴾ ﴿ ولوأن ما في الأرض من شجرة القلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله ﴾ وكلمانه معلوماته ﴿ ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء ﴾ .

على أنه بعد إظهاره لايكون من عالم الغيب بل من عالم الشهادة وتسميته حينئذ غيبا إنما هو بحسب الظاهر أو بالنسبة لغير الرسل من الناس.

ولا ينافى الآية كما نصوا عليه في التفسير إظهار الله تعالى بعض أصفيائه من أتباع الرسل الذين ساروا على قدمهم واتبعوا سبيلهم على ماشاء من غيبه لأنه تبع وتلميح وكرامة ، وما للرسل عليهم السلام أصل وتصريح ومفجزة فافهم ترشد والله أعلم .

﴿ وَالرَفْقُ يَدُومُ لَصَاحِبُهُ وَالْخُرِقَ يُصِيرُ إِلَى الْهِرَجِ ﴾

( الرفق ) التوسطو اللطافة في الفعل وضده ( الخرق ) بفتح الماء فأ ما يضمها

فهو اسم للحاصل بالفعل ( الهرج) بسكون الراء الفتنة وحرك الوزن و بفتحها . تعير المهرز .

#### الرفق ومدحه والخرق وذمه

ورد فى الحديث الصحيح « الرفق خيركله » و « ما كان الرفق فى شىء إلا زانه وماكان الخرق فى شىء إلا شانه » و « إن الله رفيق يحب الرفق فى الأمركله » وحسب الرفق منقبة أن الله يحبه ويصف به نفسه .

أما الخرق فهو بعكس الرفق - شركله يشين صاحبه عند الله والناس وكثيراً ما يفضى إلى الفتنة والشرأوإلى الحيرة والاضطراب، والأخرق مشئوم يجرعلى نفسه الويلات وعلى غيره النكهات أينما توجه لايأت بخير.

والخرق إما إفراط و إسراف فيما للا خير فيه و إما تفريط و إهمال فيما فيه خير و كلاهما مذموم في كل حال .

والرفق هو الوسط بين الطرفين وهو الاعتدال المحمودالذي يؤتى أطيب الثرات في سائر الأمور . في العلم والعمل ، وفي العبادات والعادات، وفي الأخلاق والمفاملات وقد قيل « خير الأمور الوسط » ويشير إليه قوله تعالى ﴿ وكذلك جعلنا كم أمة وسطا ﴾ ، ومن تمراته في باب العمل أنه سبب الدوام عليه فيدوم الصاحبه الخير فإن من أفرط فيه يعتريه الملل فينقطع على العمل ومن فرط فيه قصر ، أو أهمل ، ويشير إلى ذلك ما في حديث البخاري « وكان أحب الدين قصر ، أو أهمل ، ويشير إلى ذلك ما في حديث البخاري « وكان أحب الدين أحد إلى غلبه فيددوا وقار بوا وأبشروا » وفي الأثر « إن المنبت لا أرضا قطع ولا ظهراً أبق » .

فمن العَمَّلُ وَالْحُـكُمَةُ الْاعْتَدَالُ فِي كُلُّ الْأُمُورُ وَاتْخَاذُهُ فَسَيَّوْرًا عَمْلَيْا فِي كُلُّ

الشئون حتى فى باب العبادات والمجاهدات وتربية النفوس على الفضائل والكرامات. نسأل الله تعالى أن يجعل حظنا منه موفوراً ، وأن يجنهنا الخرق قليلا كان أو كثيراً والله الموقق .

#### (صلواتُ الله على المديِّ الهادي الناس إلى النهج)

( صلوات الله ) رخمته أى وسلامه ولم يصرح به الناظم لضيق النظم ( المهدى ) الرشدة التعالى ﴿ ووجدك ضالا فهدى ﴾ ( المهدى ) المرشدة التعالى ﴿ وإنك المهدى إلى صراط مستقيم ﴾ ( النهج ) الطريق المستقيم وحرك للوزن.

ختم الناظم قصيدته بالصلاة والسلام على أفضل الرسل وخاتم الأنبياء سيدنا محمد بن عبد الله الذي بعثه الله وحمه العالمين بشيراً ونذيراً وداعيا إلى الله عبادنه وسراجا منيراً، وأيده بالمعجزات الباهرة وأعظمها القرآن العظيم فبلغ الرسالة وأدى الأمانة وهدى الأمة وأنقذها من الضلالة ، وجاهد في الله حق الجمهاد ختى أقام الحنيفية السمحة ملة التوحيد والفطرة وطهر بيت الله الحرام سوالجزيرة العربية من رجس الشرك والوثنية ، وشرع للامة بوحى سماوى شرائع الحق والعدل ، وإلهدى والرشاد في الدين والدنيا التي سطع نورها في الآفاق ، فكانت هدى ورحمة ، وعلما وتببانا وحكمة وسعادة لمن أتبع سبيلها ، وانتهج طريقها ، واتخذها دستورا للحياة الدنيوية والأخروية ، وحمها الله من بين الشرائع السابقة بأن جعلها منذ أنزلها تشريعا عاما لكل الأمم في كل عصر وزمان حيث أفسح للعقول السليمة والأفكار المستقيمة مجال النظر والتحكير ، والبحث والاجتهاد لاستباط أحكام ما يجد من الوقائع والشئون على نهج مستقيم يكفل محة الإستنباط وصواب النظر والاجتهاد .

وجعلها تشريعا حكيها عدلا وسَطا لاتعقيد فيه ولا إفراط ولا تفريط عِلَكُله توسط واعتدال ورحمة .

وللنبى صلى الله عليه وسلم في عنق كلمؤمن حقوق يجب الوفاء بها إذ هو سبب النجاة و السعادة الأخروية ، ووسيلة معرفة الله ورضاه ، منها الصلاة والسلام عليه كلما ذكر ، قال تمالى ﴿ إِنْ الله وملائكتِه يصلون على النبى ياأيها الذين آمتوا صلوا عليه وسلموا تسليما ﴾ .

اللهم صل وسلم وبارك على نبيك ورسولك ومجتباك سيدنا محمد وعلى اللهم صل وسلم وبارك على نبيك ورسولك ومجتباك سيدنا محمد وعلى

والمشهور أنه صلى الله عليه وسلم ولد صبيحة يوم الاثنين لاثنتى عشرة ليلة خلت من ربيع الأول عام الفيل وقيل لتسع منه وهو يوافق سنة ٥٧٠ م على ماحقه بعضهم، وبعث على رأس الأربعين يوم الاثنين لمان من ربيع الأول سنة إحدى وأربعين من عام الفيل، وأول ماأوحى إليه من القرآن ﴿ اقرأباسم ربك الذى خلق خلق الإنسان من علق أقرأ وربك الأكرم الذى علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم ﴾ وهو بغار حراء الذى كان يتعبد به، وأقام بمدكة يدعو بيعة العقبة بشهرين وليال يوم الخيس وذلك لهلال وبيع الأول وقدم المدينة بيعة العقبة بشهرين وليال يوم الخيس وذلك لهلال وبيع الأول وقدم المدينة لاثنى عشر ربيع الأول وعره ثلاث وستون سنة ودفن ليلة الأربعاء وقيل يوم الاثنين ثالث عشر ربيع الأول وعره ثلاث وستون سنة ودفن ليلة الأربعاء وقيل يوم الشالاثاء في البقعة التي قبض فيها في بيت أم المؤمنين السيدة عائشة رضى الله عنه حرضى الله عنه .

فأددة: (النسب الشريف) هو محمد بن عبد الله بن عبد للطلب بن

هاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرة بن کعب بن اؤی بن عالب بن مهر بن مالك بن النصر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضر ابن نزار بن معد بن عدنان .

وينتهى نسب عدنان إلى إسماعيل بن إبراهيم عليهما السلام .
وأبى بكر فى سيرته ولسان مقالته الله\_ج )
(وأبى نكر) معطوف على المهدى فى البيت قبله (سيرته) طريقته (اللهج) المثابر على الصدق من لهج به كفرح أغرى به فثابر عليه وهو صفة لسان .

#### أبو بكر الصديق رضي الله عنه

أى وعلى أول الخلفاء الراشدين أبى بكر الصديق عبد الله بن أبى قحاقة عمان بن عامل بن عمرو بن كعب بن سعد بن تيم بن مرة القرشى التيمى ، يلتق مع النبى صلى الله عليه وسلم فى (مرة) ، وهو أفضل الصحابة ، وآثرهم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وأول من آمن به من الرجال ، وأحد العشرة للبشر ين بالجنة ، وأول من يدخلها ، ورفيقه فى الهجرة وفى الغار وفى العريش يوم يدر ، وإمام المسلمين فى الصلاة بأمر على الله عليه وسلم فى مرضه الذى توفى فيه، وقدصلى عليه الصلاة والسلام خلفه مؤتما به فى مرضه ، وقد أعتق سبعة عمن كانوا يعد بون فى سبيل الله لإيمانهم بالرسالة كبلال وأبى فهيرة ، وأنفق ما أسلم عليه من مناله فى سبيل الله وعلى نبيه صلى الله عليه وسلم وهو أربعون ألفا . ولما ولى الخلافة قام مقام صدق فيها وحارب أهل الردة من العرب حتى استقام الأمر وعز الإسلام ، وجمع صحف القرآن وسماه مصحنا ، وتوفى لمان بقين من جمادى وعز الإسلام ، وجمع صحف القرآن وسماه مصحنا ، وتوفى لمان بقين من جمادى وعز الإسلام ، وجمع صحف القرآن وسماه مصحنا ، وتوفى لمان بقين من جمادى وعز الإسلام ، وجمع صحف القرآن وسماه مصحنا ، وتوفى لمان بقين من حمادى وعز الإسلام ، وجمع صحف القرآن وسماه مصحنا ، وتوفى لمان بقين من عليه وعن عليه وصلى عليه وسلم وهو أوسين سنة ، وصلى عليه

عمر بين الخطاب رضى الله عنه بين القبر والعبر ودفن مع النبي صلى الله عليه وسلم فجعل رأسه عند كتفيه عليه الصلاة والسلام .

#### (وأبى حفص وكراميّه في قصة سارية الخلج)

(أبو حفص) كنية عمر رضي الله عنه به

(وكرامته) في نسخة وفرالسته (سارية) بن حصن أو الحصين أو زنيم الديلمي فالمد جيش المسلمين في نهاوند وقد أطلع الله عمر وهو يخطب على المنبر بالمدينه يوم الجمعة على العسكر فرآهم محصورين فجعل يصيح ياسارية الجبل الجبل فسمع سارية الصوت فانتجي بالجند الجبل وقاتل العدو حتى انتصر وكتب بذلك إلى عمر وكان كما وقع ، وهذه إحدى كرامات الفاروق رضى الله عنه بذلك إلى عمر وكان كما وقع ، وهذه إحدى كرامات الفاروق رضى الله عنه الخاج ) بفتح فكسر المشتكي من تعب ونحوه يقال خلج كفرح المشتكي من بعب ونحوه يقال خلج كفرح المشتكي من بعب والمورة إذ كان تيمها من مجاصرة العدو له ولعسكره في الحرب.

#### عرب الخطاب رضي الله عنه

أى و على ثانى الحلفاء الراشدين أبى حفص الفاروق عمر بن الحطاب بن نفيل ابن عبد العزى بن رباح بن عقد الله بن قرظ بن رزاح بن عدى بن كعب القرشى العدوى بلتق مع الرسول صلى الله عليه وسلم في جده (كعب) وعمر هو الذى أعز الله بإسلامه الإسلام ورسوله صلى الله عليه وسلم وأحد العشرة المبشرين بالجنة ، وهو الذى جعل الله الحق على لسانه وقلقه و نزل القرآن بموافقته في عدة مواطن، وكان شديداً صارما في الحق ، وفتح الله الفتوح العظيمة على يديه بعد أن ولى الخلافة ، ومناقبه لاتكاد تحصى ، وقد طعن بيد أثيمة وهو في الصلاة المدور )

لست بة بن من ذى الحجة سنة ثلاث وعشرين من الهجرة عن ثلاث و ستين سنة على الأصح فمات شهداً ودفن يوم الأحد هلال المحرم سنة أربع وعشرين من الهجرة النبوية بجوار رفيقه أبى بكر الصديق فكانا رفقيين لرسول الله صلى الله عليه وسلم فى الحجرة بعد الوفاة كما كانا رفيقيه الملازمين له فى الحياة و تلك منقبة عظيمة للشيخين رضى الله عنهما.

﴿وأَ بِي عَمْرُوذِي النَّورِ بِنَ السَّمَّةِ عَلَمَ النَّهِ عِنْهِ السَّعْمَ النَّهِ عِنْهِ اللَّهِ عِنْهِ عَد

(ذى النورين) لتروجه رضى الله عنه رقية ثم أم كلثوم بنتى النبى صلى الله عليه وسلم (المستحى) بكسر الياء روى أنه صلى الله عليه وسلم قال «عمان أحيى أمتى وأكرمها » (المستحيا) بفتح الياء أى منه روى أن النبى صلى الله عليه وسلم كان جالسا بحافة بئر و مو مكشوف الفحد فدخل أبو بكر فلم يفط شخذه و دخل عمر فلم يفطه و دخل عمال ففطاه و قال ألا نستحى ممن استحت منه الملائكة رواه البخارى وغيره (البج) بفتح فكسر حسن الخاق والخلق ، قال ابن البر: كان جميلا حسن الوجه رقيق البشرة ربعة أسمر اللون يصفر لحيته ويشد أسنائه بالذهب

#### عُمَال بن عفال رضي الله عنه

أى وعلى ثالث الحلفاء الراشدين أبي عمر أوأبي عبدالله أو أبى ليلى عثمان بن عفان بن أبى العاص بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف بن قصى للقرشي الأموى يلتق مع البي صلى لله عليه وسلم (في عبد مناف) وهو أحدالمانية السابقين إلى الإسلام ، وأحد العشرة المبشرين بالجنة ، هاجر الهجرتين و تزوج السيدتين

البكريمتين بنتي رسول الله عليه وسلم إحداها بعد موت الأخرى وبعد الثانية قال له النبي صلى الله عليه وسلم «لو كانلى غيرهالزوجتكما» وهو الذي أمر بجمع القرآن وكتابة المصحف الإمام وإرساله إلى أقطار الإسلام فكان ذلك أعظم منة على المسلمين إلى يوم الدين ، وهوأحد الستة الذين توفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض ، وقد جهز جيش العسرة من ماله واشترى من ماله موضع خس سوار وزادها في المسجد النبوى الشريف ، استشهد وهو يقرأ القرآن في المصحف يوم الجمعة لثمان عشرة خلت من دى الحجة سنة خس وثلاثين عن اثنتين وثمانين سنة وأشهر على الأصح ودفن في البقيع رضى الله عنه .

## ﴿ وَأَ بِي حَسَنَ فِي العَلَمِ إِذَا وَافِي بَسَحَاتُهِ ۗ الْخُلُجِ ﴾

(أبى حسن) كنية على كرم الله وجهه (السحائب) الغيم (الخلج) بضمتين جمع خلوج بفتح الخاء وهو السحاب المتفرق أو الـكثير الماء أى إذا أتى بعلومه التى تشبه السحائب العظيمة النفع فى كل فن و تاجية .

#### على بن أني طالب رضي الله؛ عنه

أى و على رابع الخلفاء الراشدين على بن أبى طالب بن عبد المطلب جد رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو ابن عمه وأول من آمن به من الصبيان وكان فى حجره صلى الله عليه وسلم وتربيته. وهو الذى نام على فراشه صلى الله عليه وسلم ليلة الهجرة حتى ظن المشركون أن النائم هو النبى صلى الله عليه وسلم، وهو زوج فاطمة بنت النبى صلى الله عليه وسلم وقد رزق منها بالحسن والحسين ومحسن الدى مات صغيراً و بزينب وأم كلئوم ، وأحد العشرة المبشرين بالجنة و كان شجاعا باسلا حبيراً بفنون الحرب فصيحا بليغا فى مقاله و خطبه قويا فى حجاجه وهو صاحب المواقف المشهودة .

استشهد ليلة الجمعة لثلاث عشرة أيلة بقيت من رمضان سنة أرجين من الهجرة عن الاث وستين سنة على الصحيح واختلف في موضع دفنه رضى الله عنه.

\* \* \*

#### إلى هنا تمت القصيدة

وفى شرح شيخ الإسلام بعد هذا البيت مايأتى:

وصحابته وقرابته وتُفاة الأَرْعلى عرج وإذابك ضاق الذرع فقل (اشتدى أزمة تنفرجى) وفى نسخة أخرى بدل هذين البيتين خسة أبيات وهى:

وهدى بضياء الذكرودل ل القوم على أسنى نهج وعلى أتباعهم العلما بعوارف دينهم النهج وعلى السبطين وأمهما وجميع الآل بهرم نلج وعلى الأصحاب بجملتهم بذلوا الأموال مع المهج يارب بهرم وبالفرج عجل بالنصر وبالفرج اهروق تخميس ابن مليك بعده:

وأختم على بخواتمها لأكون غداً في الحشر نجى لكن من جودك مغترف فاقبل لمعاذيرى حججي

١۵...

والظاهر أنها زيادات على الأصل . زيدت بعد من القارئين العارفين والله أعلم .

والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات . • والصلاة والسلام على سيد السادات وعلى آله وأزواجه وأصحابه وأتباعه ذوى النهي والكرامات.

ويليه : القصيدة مضبوطة لقراءتها وحفظها .

# 

# القصيدة المنفرجة

اشتدًى أَزْمَةُ تَنفُرِجِي قد آذنَ ليلُكِ بالبَلَجِ وظلامُ الليلِ له سرُجُ حتى يفشاه أبو السُرُج وطلامُ الليلِ له سرُجُ حتى يفشاه أبو السُرُج وسحابُ الخير له مَطَرُ فإذا جاء الإبَّانُ يَجِي وفوائدُ مولانا مُحَدلُ لِسُرُوحِ الأنفُسِ والمُجَ وفوائدُ مولانا مُحَدلُ لِسُرُوحِ الأنفُسِ والمُجَ وفوائدُ مولانا مُحَدلُ لِسُرُوحِ الأنفُسِ والمُجَ وفوائدُ مُولانا مُحَديدًا فاقصدُ عَيا ذاكُ الأَرْجِ ولَمُ اللَّهِ مِن اللَّحَجِ فَلَدَ بَيْحُورِ المَوْجِ مِن اللَّحَجِ فَلَرَّبَهَا فَاضَ المُحْيَا بِيُحُورِ المَوْجِ مِن اللَّحَجِ فَلَوْ المَوْجِ مِن اللَّحَجِ فَلَوْ المَوْجِ مِن اللَّحَجِ فَلَوْ المَوْجِ مِن اللَّحَجِ فَلَوْ المَوْجِ مِن اللَّحَجِ المُحْيَا فَاضَ المُحْيَا اللَّهُ عَلَيْ فَاضَ المُحْيَا اللَّهُ اللَّهُ الْحَيْلُ الْحَيْلَ الْمُؤْمِ مِن اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْحَيْلُ الْمُؤْمِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْحَيْلُ الْمُؤْمِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَوْلَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُولِ اللَّهُ الللْمُو

والخلقُ جميعاً في يده فَذُوو سَّعة وذُوُو حَرَجِ وَرُولُهُ عِلَى دَرَكُ وعلى دَرِجِ وَرُولُهُ عِلَى دَرَكُ وعلى دَرِجِ وَمَعالِشُهُ مَ وعوا قِبُهُ مَ لَيْسَتْ في المشي على عوج مَا مَنَّ النسجَت في المنتسج على عَوج مَا النسجَت في المنتسج فإذا اقتصدت ثم انعرجت فيمقتصد وبمنع من العرجة في منعدت بعجائبها حُجج قامت بالامر على حِجج مَرج

ورضا بقضاء الله حَجِي فعلَى مركوزته فُمْجِ

فاحذَر إذ ذاك من المَرَج ما جئت إلى تلك الفرج فلمبترج ولمنتهاج فإذا ما هجت إذاً توج

وإذا انفتحَتْ أبوابٌ هدى فاعجلُ لخزاأُمُا وَلج وَإِذَا حَاوِلَتَ نَهَا يَهَا لتر كمون من السباق إذا فهناكَ الميشُ وبَهَجتهُ فهرج الأعمال إذا ركدت

أنوار صباح مُنْبلج يَظْفَرُ بِالْحُورِ وِبِالْغُنْجِ ترضاهٔ غداً وتـكونُ نَجيى حَزَنَ وبصوتِ فيه شَجيي فاذهب فيها بالفهم وجي تأت الفردوس وتنفرج لا ممتزجًا وعمتزج

ومعاصى الله سَماجَتُها تَزدَانُ لذى الْخَلَق السّمـج ولطاءتيه وصياحها من يخطب حُورَ الْحُلْدِ بها فيكن المرضى لها بتُقَى واتلُ القرآنَ بقلب ذي وصلاةً الليلِ مسافَّتُها وتأمَّلُهِ اللهِ ومعانيَهِ ا واشرب تسنيم مفجَّرِها

مُدح العقلُ الآتيه هُدئ وَهُوَى مُتَوَلَّ عِنه هُجِي وكتاب الله زياضتُه ايقول الخلق بمُنْدَرج وخيارُ الخلقِ هُدَا تُهُمُ وسؤاه من عَمَج الْهُمَج.

وإذاكنت المقدام فلا تَجزع في الحرب من الرَّهج فاظهَرْ فرداً فوق الثَّبَج وإذا أبصرت منار مُدى ألما بالشوق المنتلج وإذااشتاقت نفس وجدت وثنايا الخسنا ضاحكة وتمامُ الضّحك على الفَلَج بأمانتها تحت الشرج وعيابُ الأسرار اجتمعتْ واتَّخْرَقُ يَصِيرُ إِلَى الْهَرَجَ والرِّفْقُ يَدُومِ لِصَاحِبِهِ الهادي النَّاسَ إلى النَّهج صَلَواتُ اللهِ عَلَى المُهدِئّ ولسان مقالته اللهج وأبى بكر في سيرته وأبى حفص وكرامته في تصة سارية الْخُلُيج المستحى المستحيا البهرج وأبى عُمْرُو ذي النورين وَافَى بسحائبه الْخُلُج وأبى حَسَنِ في العلم إذا

تمت القصيدة المباركة وهي أربعون بيتا

#### مباحث القصيدة وشرحها

٣ الخطية ٠٣ وجوب المثارة على الإعمال الصالحة ٦ اعتداد الحنة يؤذن بالفرج ٣١ التوبة من الماصي والترغب في الطاعات ٨ التدرج في كشف الحنة ٢٠ التشويق إلى الطاعات بلكور المن ٩ المقدرات الإلمية أوقات محددة ٣٣ فضل تلاوة القرآن وآداما ع م قيام الليل بالصلاة ... ١١ الرضا بالقضاء الصرعلي الثلاء ٥٠ الجزاء على الطاعات بالشرب من ١٢ حسن الظن مالله \_ التسلم لله التسنع ١٣ الالتجاء إلى الله ٣٦ مدح المقل وذم الهوى ٥٧ دفع شيهة ٧٧ رياضة المقول بالقرآن العظم ١٦ نعم الله لا تحصى ٩+ فضل المل والعلماء العاملين ١٧ النعم هبات رحمانية للساعين إلما . ٤ ألجد في العلم والعمل والصبر عليهما ١٧ للنعم والعطايا نفحات زاكة ١١ الحث على طلب أعلى الدرجات ١٨ التمرض للنفحات سيد فيضها على المبد ١٤ لذة الاشتياق وألمه ١٩ السلطان الإلمي سع العلوم النبية وإفاضتها على معض ٠٠ اقتران التقدير الإلمي بالحكمة الخواص ٢٧ تنوع القدرات الإلهية ٥٤ الرفق ومدحه والخرق وذمه ٣٣ دلالة عجائب المقدرات على الوحدانية ١٤ الصلاة على النبي (ص) ٨٤ أبو بكر الصديق ٢٤ معنى الرضا بالقضاء ٧٦ المبادرة إلى أبواب الهدىوخرائنة وع عمر بن الخطاب ٢٦ مجاهدة النفس والهوى والشيطان و عثمان س عفان ١٥ على بن أبي طالب ٧٧ وجوب رضا العبد بما أقم فيه ٥٣ القصيدة المنفرجة ٢٩ بهجة الميش المبتهجين والمنتهجين